

## الحركات الفلاحية في لبنان النصف الأول من القرن التاسع عشر

facebook.com/musabaqat.wamaarifa



أبو عبدو البغل

المؤلف أ م. سمیلیانسکایا؛تعریب عدنان جاموس؛مراجع<u>ة</u> وتقدیم سالم یوسف.

#### ال سميليانسكايا

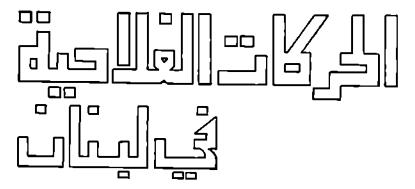

النضف الأولمن القسرن التاسع عييسر

تعریب : عدنان جاموس راجعه وقدم له : سالم یوسیف

الحركات الفلاحية في لبسنان النصف الاول من القرن التاسع عشر

كـانون الاول ۱۹۷۲ ـ دار الفـارابي ـ دار الجمـاهير بروت دمشق

تقساميم

تشكل الدراسات التاريخية ، ميدانا هاما من ميادبن الصراع الايديولوجي ، وترداد اهمية هذا الميدان في بلادنا بسبب التركة الاضانية التي خلفتها عهود السيطرة الاستعمارية بما فيها أشكالها الجسديدة .

ففي دراسة التاريخ يلح البرجوازيون على ضرورة تجرد المؤرخ ، كي لا يؤدي « عسدم تجرده » الى « تشسويه » المتاريخ سردا واستغتاجسات ، وهم يسهبون في تعداد قواعد « التجرد » و « الموضوعية » ، بها فيها ابتعاد المؤرخ عن اية افكار مسبقة او استنتاجات جاهزة ، وكذلك ابتعاده عن مسرح الاحسداث زمنيا واحيانا مكانيسا ..

بهذه الحجة يضع المؤرخون البرجوازيون تناعا يخفي، في وهمهم، موقعهم الطبقي فياتي ترتيبهم وتصنيفهم للاحداث تشويها للتاريخ مر"ات ثلاث:

هرق في تحويله الى جملة احداث غي مترابطة ، كثيرا ما تحكمها ارادات ذاتية فردية معلقة فوق البشر .

وهم يشوهون التاريخ مرة ثالثة ، ونتيجة لذلك ، باخفائهم دور الجهاهي، دور المتجين الحقيقيين ، في صنع التاريخ وفي تطور المجتمع .

والمؤرخ الماركسي ، بكشفه هذا القناع ، لا يخفي كما لا يخاف ، الانطسلاق من موقع طبقي محدد ، واقعي اساسسا ، كي تنيسر له جميع الادوات ، او أكثرها على الاقل ، فيمكنه معها اتباع منهج علمي وموضوعي في نصنيف الاحداث الناريخية وفي ترتيبها على السسواد .

ان التركة الاضافية التي خلفتها عهود السيطرة الاستعمارية على بلادنا ، من نشويه لتاريخنا وحضارتنا ، اقتضتها مصالح ترسيخ دعائم تلك السيطرة ، تاريخا وحاضرا على السواء ، ويكاد تاريخ لبنان يعطي انبولجا لمدى التشويه الذي لحقه ولا يزال على يد المؤرخين البرجوازيين سواء منهم الاجانب او اللبنانيين ، وفي كثير من الاحيان يفقد بعض اللبنانيين منهم حتى الحد الادنى من الموضوعية السلي

قد يلازم ، وفي ميدان التاريخ ، الايديولوجية البرجوازية .

ويزداد اهبية بوجه خاص في تاريخ لبنان ، التصدي لتاريخ حقبة ، هامة هي بقدر ما هي راهنة ، من هذا التلريخ ونعني بها القرن التاسع عشر . ان اهبية تلك الحقبة لا تمسود فقط الى مدى غناها بالتطورات والتحسولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، أو الى مدى كثافة الفلاف الإيديولوجي البرجوازي الذي تمت حياكته حول تاريخها ، بل هي تعود وبشكل خاص الى التأثيرات التي تركتها على تطور لبنان الملحق .

والدراسات الني تناولت تلك الفترة ، على غزارتها خضمت بمجملها - عدا بعض القليل منها ــ لمرقف طبقي برجوازي او انعزالي او استعماري على اختلاف الاقتعة التي ارتدتها ، فمنها ما لم يجد وراء حركة الفلاهين سوى « مصالح شخصية » او ذاتية « هجم المزارعون الموارنة على المشايخ الموارنة اللين رفضوا التسليم لقيادة زعيم من الشعب يدعى طانيوس شاهين » وهي لا تجد نفسيرا لتكالب المدول الاستعمارية على التدخل المباشر سوى «الاستيانها لهذه الفظائع » ولا تفهم الهجرة في أواخر القسرن التاسع عشر مع الدمار الاقتصادي الذي لحسق بنئات وأسمة من سكان الحبل نتيجة دخول الاستممار الا لان « اللبنانيين كاتوا يميشون على ارض تضيق بهم ، ركانوا يزدادوان عددا وتقدما ورفاهية بلا توقف . » 1 (١) او ــ « ان تكاثر السكان في لبنان الجبلي حيث التربة اقل خصبا من النساء وجد منفذا له في الهجـرة .. » (٢) ومؤرخ اخر يكاد يوههنا منذ المقدمة أنه حاول ان يروي « واقع التاريخ ، دون تبرير او ادانة ، كما انى حاولت ان لا استخلص مِن الاحداث عبرة » .. ولكنه سرعان ما يضيف « ولما كان لمِنان ، كوحدة تاريخية ، مجموعة من الطوائف المتالفة ضين اطار سياسي واحد ، فقد آثرت ـ لاحظوا هذا الصدق في التبرير! ـ ان انطلق في روايتي لناريخ لبنان من هذا الواقع وان اصف تطور الملاقات بين مختلف الطوائف اللبنانية عبر القرنين الالحيين وصفسا كاملا .. » (٢) وهو بالفعل ، يحول تاريخ الجبل الى تاريخ لطوائفه ، ولم يكن ، برایه ، سمی بریطانیا للحد من مطامح محمد علی سوی لخوفها من وقوع صدام بينه وبين المثمانيين ، اذ أن مثل هذا الصدام سيؤدي الى عودة الروس السي مياه الاستانة ، فعطامع بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية لا يحركها سوى خسوف كل منها منالاخرى (١). للك رغم أن صاحب الملاقة لا يتورع عن كشف جـزه اخر من الحقيقة ـ لم يشر اليها مؤرخنا بالطبع ـ عندما يعلن بالرستون في احدى رساتله الى وزيره في نابولي : « أن هدف محمد على المعقيقي هو أعلمة مملكسة

<sup>(</sup>۱) جواد بولس : تاريخ للنسان ــ دار النهار للنشر ــ بيروت ــ ۱۹۷۲ الصفحات ٢٥١ ــ ٢٥٥ ــ ٢٠٦٠

 <sup>(</sup>۲) ليليب حتى : لبنان في التاريخ ــ دار الثقانة ــ بيروت ١٩٥٩ ــ صفحة
 ٥٧٥ .

<sup>(</sup>۲) کہال الصلیبی : ناریخ لبنان الحدیث ــ دار النهار للنشر ــ بیروت ۱۹۹۷ صفحــة ۱۰ .

<sup>())</sup> المحرنسة معملة ١٢٠

عربية تضم جميع البلاد التي يتحدث اهلها باللفة العربية ، وقد يكون هذا الامر في ذاته لا خطر منه ، ولكنه يرمي الى تقطيع اوصال تركية وهو ما لا نرضيي عنه ابدا ، وفضلا عن ذلك فان اي ملك عربي مهما تراغ قوته لن يكون قادرا على المحافظة على ما تحتله من طريق الهند . » (ه) كما انه يرى ان اجتماعات الفلاحين وانتخاب (( مشايخ الشبساب )) كانت فقط لحماية الاهلسين من (( ظلم المسسايخ وخصوصا ١٦ الخازن » ، « فلا عجسب ، الن ، أن يبلسغ هياج الفلاحين ضد اسيادهم اقصى مداه في مناطق ال المفازن بكسروان » وان تحول الحركة السي المنف اقتضى استقالة شيخ شباب عجلتون ، صالح صغي ، واختيار طانيوس شاهين ، شيخ شباب ريفون ، بدلا منه فقد « كان طانيوس شاهين هذا ، رجــلا طويل القامة ، قوي البنية ، في الثالثة والاربعين من عمره ، احترف البيطـرة ، واشتهر بشراسة خلقه وميله الى العنف .. » ! (٦) كما أن مؤرخا أخر لا يفهسم سببا لاخفاق محمد على سوى عاملين: أولهما مقاومة الانكليز للمشروع خوفا مسن ستوط الدولة المثمانية ووقوع طريق الهند تحت سيطرة دولة نتية قوية ، وثانيهما فقدان « الوعى القومي لدى المرب فقدانا يكاد يكون ناما » (٧) . ولا يجــد في هركة الفلاحين سوى حركسة قام بها الفلاحون الموارنة بتحريض من كهنتهم علسى سادتهم الاقطاعيسين . (٨) .

واذا كاتت بعض الدراسات الاخرى قد قدمت مادة أولية غنية فسهلت السى هذا الحد أو ذاك مهمة المؤرخ المتمسك بالمطلق الماركسي ــ اللينيني توجها ومنهجية عامة فان كثيرا منها كان محاولات رائدة في هذا الميدان (٩) .

ان مؤلف ا، سميليانسكايا هذا ، يقدم لنا لوحة تكاد تكون شاملة لاهم سمات تلك الحقبة المتاريخية خلال القرن الناسع عشر ، فمنهج المؤلفة ، الماركسسي ساللينيني سمح لها باكتشاف اهم العوامل التي حددت تطور لبنان خلال ذلك القسرن منذ بدايات تكوّن العلاقات المراسمالية الاولى داخسل البنية الاقطاعية المتميزة لي اطار الدولة العثمانية ، الى المجوهر الاجتماعي لاصلاحات محمد علي وابراهيسم باشا ، الى الضربة القاصمة التي تعرضت لها تلك البدايات مع دخول الاستعمار

<sup>(</sup>٥) عن جورج انطونيوس: يقظة العرب ... دار العلم للملايين ... بيروت ١٩٦٢.

<sup>(</sup>١) كمال الصليبي : مصدر مذكور ، الصنحات : ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>۷) جورج انطونیوس ــ مصدر منگور صفحهٔ ۱۳ ۰

<sup>(</sup>٨) المعردر نفسه ، صفحة ١٢٤ ٠

<sup>(</sup>١) بالإضافة الى مصادر ومراجع المؤلنة يمكننا الاشارة هنا الى دراسة دومينيك شيفاليه: « المجتمع في جبل لبنان ابان عصر الثورة الصناعية في أوروبا » باللغة الفرنسية بيروت ١٩٧٢ برضته مجلة « الطريق » اللبنانية في عددها الماشر ١٩٧٢ ، وبصورة خاصة الجزء الثاني من مؤلف فؤاد قازان « لبنان في محيطه المربي من التكوين الجبولوجي حتى أيامنا » والذي صدر منه المجلد الأولى عن دار الفارابي بيروت ١٩٧٢ ، ولا يزال المجلد الثاني مخطوطا باشرت مجلة « الطريق » بعض فصوله المتعلقة بتلك الحقبة في الاعداد ٨ ـــ ١٩٦٩ و ٢ ــ ١٩٧٠ ،

في مرحلة نضوج الراسهالية في اوروبا . ولا ينتقص من جهد المؤلفة اقتصار بحثها على منطقة محددة من لبنان هي الجبل ، رغسم ضرورة هذا التحديد وعلاقته وتأثيراته الملاحقة الميزة والمحددة في اطار الوحدات السياسية التي قامت بعد ذلك خلال القرن العشرين في المنطقة العربية .

ان منهج المؤلفة ، باستطاعته وحده ، ان يقدم التفسير الواقعي والمحيح لتطور احداث القرن التاسع عشر في جبل لبنان ، وهو وحده الذي يسمح بفها الكثير من التعارض الظاهري في منطق بعض الاحداث التاريخية واكثرها تأثيرا على تطور لبنان اللاحق ، فاشتراك جماهير الفلاحين في انتفاضة عام .) ١٨ ضد حكم الامي بشير وابراهيم باشا لا يمكنه اخفاء الطابع الرجعي لتلك الانتفاضة باعادتها الملاقات الاقطاعية المتداعية .

ولم يكسن عدفة ، ما رافق هذا الاحياء لتلك العلاقات الاقطاعيسة ، مسن بدء لمرحلة جديدة من علاقة الراسمالية الاوروبية بالتطقسة مع معاهدة ١٨٣٩ بين بريطانيا والدولة العثمانية والتي كرست فتح ابواب التغلغل الاستعماري في بلادنا . ذلك على الرغم من صحة ودقة استنتاج المؤلفة حول ما شكلته تلك الانتفاضة ومسالحت اليه من تطور في مستوى تنظيم جماهسير الفلاحين ، ساهم في اغناء حركسة الفلاحين في مرحلتها النورية مع انتفاضة عام ١٨٥٨ سـ ١٨٥٩ .

والمعطيات التي يقدمها هذا الكتاب تسمع ، الى جاتب سواها ، بالوصول الى استنتاج هام واساسي ، فيما يتعلق بنطور جبل لبنان قبل وبعد حركة الفلاحين، فبالقدر الذي عبسرت فيه تلك الانتفاضة عسن نهوض في عواهل تحطيم المسلاقات الاقطاعية ، بنهوض في القوى الاجتماعية التي تكونت من تحالف الحرفيين والفلاحين، بالقدر ذاته ، كانت القاعدة الاقتصادية لهذه القوى قد جرى تدميرها بالفعسل ، وضربت آفاق تطورها بتغلغل الراسمال الاجنبي ، بذلك تشكلت القاعدة المادية لتطور جبل لبنان اللاحق ، والتهيز عن تطور بقية المناطق المحيطة به ، وبخاصسة للك التي شكلت فيما بعد الحدود الحالية للبنان .

ان فهم تلك الحركة الواقعية للتطور الاجتماعي في بلادنا ليس ممكنا بدون اتباع للك المنهج العلمي السلي اعتمدته المؤلفة ، وقد زاد المؤلفة د المستشرقة السرفياتية امكانية في تكامل كثير من تحليلاتها ما وفره لها اطلاعها علمى وثائق عهد القيصرية في روسيا ، والمساهمات القيمة النسي بذلها كثير من المستشرقين السوفيات باتجاه ومنهج توفرت لهما الامكانيات المواقعية مع نجاح ثورة اوكتسوبر الاشتراكية وقيام الاتحاد السسوفياتي .

ان الحاجة ، تبرز اكتر فاكثر للمزيد من تلك الدراسات والابحاث ، ليس بغاية معرفة تاريخ التطور الفعلي لاوضاعنا الاجتماعية في لبنان والبسلاد العربيسة وحسب ، بل بما تؤدي البه تلك المسرفة من امكاتية تحديد آفاق تطورنا المقبسل الموثيقة الارتباط بامكاتية التأثير في تلك العملية المقدة من التطور الاجتماعي لصالح قوى الستقبل في بلاننا ، لصالح شعوبنا باجمعها .

تلك هي براينا اهم ما يقتضيه الترحيب بمثل تلك الدراسات وما يفرضه تقديرنا لتلك المساهمات والمبادرات في ظروف تزداد فيها الحاها مهمة التصدي لتاريخنا الوطنى تاريخا وبعثا وتهلكا وطنيا لتراثه .

سالام يوسف

### مفتدمية

ظلت قضية لبنان تشفل اذهان الدبلوماسيين الاوروبيين مدة تنوف على عشرين عاما . وكاد الخلاف الذي تسار عام ١٨٤٠ بين السلطان التركي وحاكم مصر حول سوريا ولبنان (١) يؤدي الى نزاع مسلح بين الدول الاوروبية المؤيدة لهذا الجانب أو ذاك . وكانت الصدامات الدرزية للمارونية التي وقعت في كل من عام وانعقاد المؤتمرات الدولية ، وتجوال قطع الاسطول الاوروبية قرب وانعقاد المؤتمرات الدولية ، وتجوال قطع الاسطول الاوروبية قرب شواطىء سوريا ولبنان ، مما ادى فيما بعد الى وقوع الاحتلال المؤتت لهذين البلدين من قبل الجيوش الفرنسية في عام ١٨٦٠ . وكانت سياسة البلدان الاوروبية ازاء الحوادث اللبنانية موضع نقاش في البرلمانين الانكليزي والفرنسي ، وكانت الصحافة والموارنة وتفضح بشكل مثير سياسة انكلترا وفرنسا وتركيا والموارنة وتفضح بشكل مثير سياسة انكلترا وفرنسا وتركيا الشرقية مما كان يخفي جوهرها الاجتماعي عن اكثر معاصريها .

<sup>(</sup>۱) كانت كلبة « سوريا » المستعبلة في القرن التاسع عشر تعني لبنان وسوريا المعاصرة وفلسطين ، أما في هذا البحث فاننا نستعبل هذه الكليات في معناها الصديث .

ولم تكن الحوادث اللبنانية في الواقع سوى نتيجة للحركة الواسعة المناوئة للاقطاعية ، والتي برزت كنتيجة لازمة النسظام الاقطاعي وبعدء ظهور العلاقات البرجوازية . وقد اجتازت هذه الحركة خلال اكثر من نصف قرن طريقا وعرة من التطور ، فبدأت كحركات تمرد عفوية قصيرة الامد ( في الربع الاخير من القرن الثامن عشر والثلث الاول من القرن التاسع عشر ) ثم ادت الى تشكيل جمهورية فلاحية بادارة مجلس من الفلاحين يتراسبه الحداد الريفي طانيوس شاهين ، دامت منذ عام ١٨٥٩ وحتى عام الحداد الريفي منطقة كسروان ، وهي احدى المناطق الجبلية المتطورة في لبنان . وقد تتوج التمرد في هذه المنطقة بنهوض الحركسة المناوئة للاقطاعية التي امتدت من عام ١٨٥٠ وحتى عام ١٨٦٠ .

وعلى الرغم من ان الحركة الشعبية اللبنانية كانت ، حتى في فترة نهوضها ، لا تضاهي ابدا الحركات الشعبية الجبارة في الهند والصين في منتصف القرن التاسع عشر من حيست ابعادها وجماهيريتها ( لا ينبغي ان ننسى أن عدد سكان جبل لبنان في تلك الفترة كان لا يزيد على ٢٠٠٠٠٠ الف نسمة ) فانها كانت تضاهي الانتفاضات الشعبية في ايسران وهند وصين منتصف القرن التاسع عشر من حيث جوهرها الاجتماعي وأثرها في تاريخ لبنان واللول العربية المجاورة . لقد كسان للبنان طريقه الخاص في هذا التيار العام من الحركات الشعبية ، ودراسة هذا الطريق تدنينا من معرفة قانون تطور الحركات الاجتماعية الاجتماعية في بلدان الشرق خلال فترة تفسخ الاقطاعية .

ان الحوادث اللبنانية كانت تسترعي انتباه الدبلوماسيين والصحفيين الاوروبيين المعاصرين (٢). وقد كتب عنها من شارك فيها وشاهدها عيانا من اللبنانيين أمشال: طنوس الشدياق ، وانطوان ضاهر العقيقي ومنصور الحتوني وحسين ابي شقسرا واسكندر ابكاريوس (٣).

<sup>(</sup>٢) ك. م. بازيلي ، سوريا وفلسطين في ظل الحكم التركي ، موسكو ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٣) طنوس الشدياق : كتاب الحبار الاعيان في جبل لبنان ، بيروت ١٨٥٩ . ثورة ولمنثة في لبنان ، صفحة مجهولة من ناريخ الجبل من ١٨١ الى ١٨٧٣ ، بيروت ١٩٣٩ . منصسور الحتوني : نبذة ناريخيسة في المقاطمة الكسروانيسة ، بيروت ١٩٥٢ . حسين ابو شغرا : الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية ، بيروت ١٩٥٢ .

وهناك مواد لا تقل اهمية عن المذكورة آنف محفوظة في الرشيفات القنصليات العسامة ووزارتي الخسارجية الإنكليزية والفرنسية ودائرة الآثار اللبنانية ، ولكن لم ينشر منها للأسف سوى جسزء يسير فقط ، وقد اورد م، كسير وع، اسماعيل و د، شيفاليه و ف، بولك بعضا من هذه المواد في اعمالهم التي صدرت في السنوات الاخيرة (٤) ،

وقد استعملنا في كتابنا هذا مواد ارشيف سياسة روسيا الخارجية الذي يحتوي على تقارير القنصليات العامة الروسية في بيروت ويضيف معلومات جديدة الى ما ورد في الارشيافات الانكليزية والفرنسية .

ان اشتداد حركة التحرر الوطني في البلدان العربية قبيل الحرب العالمية الثانية وفي سنوات ما بعد الحرب ، وانتزاع هذه البلدان استقلالها الوطني قد اثارا اهتماما جديا لدى العسلماء العرب بتاريخ لبنان العصر الحديث وخاصة بحوادث فترة ما بين عام ١٨٤٠ و ١٨٦٠ و تجلى هذا الاهتمام في نشر كتب الاخبار والوثائق الذي قام به يوسف يزبك و اسد رستم ،

وبفضل هذه المطبوعات الاخيرة اصبحت المصادر الراهنة كافية لاجراء بحث علمي واف حول بعض قضايا تاريخ لبنان في النصف الاول من القرن التاسع عشر واواسطه وحول الموضوع الرئيسي في هذه الفترة وهو الحركة الشعبية المناوئة للاقطاعية ولا شك ان آجراء دراسات اخرى اكثر دقة للمخطوطات والوثائق المحفوظة في الخزائن اللبنانية والارشيفات الاوروبية سينيح القاء الضوء على كثير من القضايا التي لا تزال غير واضحة حتى الان ، كما سينيح اعادة النظر في بعض الاحكام السابقة. ومع هذا فان بامكاننا الان أن نستخلص نتائج عامة من المعلومات المتوفرة لدينا وأن نحللها على ضوء المادية التاريخية .

Malcolm Kerr, Lebanon in the last years of feudalism, (() 1840-1868, Beirut, 1959; Adel Ismail, Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours, t. IV, Beyrouth, 1958; D. Chevallier, Aspects sociaux de la question d'Orient. Aux origines des troubles agraires Libanais en 1858, — « Annales. Economies. Sociétés. Civilisations », 1959, No. 1; W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788 - 1840, Cambridge (Mass), 1963.

وقد طرحت مؤلفة هذا الكتاب امامها مهمة تبيان المقدمات الاجتماعية للقتصادية للحركة المناوئة للاقطاعية في لبنان خلال النصف الاول من القرن الناسع عشر ومهمة تحديد أسباب نهوض هذه الحركة في منتصف ذلك القرن .

ويوجه الكتاب القسط الاوفر من العناية الى دراسة حركة الفلاحين فيما بين عام ١٨٤١ وعام ١٨٦٠ والى تلك المركة السياسية التي طبعتها الحركة المذكورة بطابعها . وبما ان قضية الدروز والموارنة تشكل جزءا اساسيا في الموضوع المدروس فقد وجهت المؤلفة انتباها خاصا الى اسباب ظهور العداوة بين هاتين الطائفتين والى تاريخ الصدامات بين مختلف الطوائف الدينية .

اما حوادث نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر فينظر فيها الكتاب بخطوطها العامة وذلك من اجل رصدتطور حركة الفلاحين خلال الثلثين الاولين من القرن التاسع عشر .

وقد ساعد الوُلفة في اعداد كتابها هـدا استادها الراحل ف ، ب ، لوتسكي ، وهي تعبر عن امتنانها العميق لكل من يو ، ن ، زادفادوفسكي و خ ، سلام لا و ف ا ، سولوفيوف الذين أتاحوا لها اجراء المشاورات معهم ،

١. سميليانسكايا

## الفصيب لالاول

القيِّمات الاجماعيَّة - الاقتصَادِيَّة لِلاقطاعيَّة لِلاقطاعيَّة

تطورالعلافات التلعية - النقاية ونشؤء عناصرال أشمالية في الزراعة والصناعة
اللكية الاقطاعيّة للأرض
السِيم الألف لامين للأرض
الصراع والربيع العقاري
وضع الفسلامين

# تطور العلاقات السلعية مالنقدية ونشوء عناصر الراسمالية في الزراعية والصناعية

يتمتع لبنان بظروف طبيعية ملائمة لزراعة الثمار والمزروعات الصناعية . ولهذا كانت اشجار التوت والزبتون وكروم العنب والتين هي المزروعات الاساسية في القرية اللبنانية منذ القدم . ونتيجة لاتخاذ الاقتصاد الزراعي في جبل لبنان مثل هذا الاتجاه كان السكان يعانون من نقص في القمح ، وكان لبنان ، حسب تقدير المعاصرين ، لا يسد سوى ربع حاجته الى الاغذية ، وكان يستورد القمح والارز والذرة من مصر منذ القدم ، وهذا ما يفسر لنا سبب تطور العلاقات السلعية للقدية تطورا ملحوظا في اواخر القرون الوسطى في لبنان .

ويشهد كتاب الاخبار الذي وضعه البطريرك الماروني الدويهي (في القرن السابع عشر) على وفرة الانتباه الذي كان يتتبع بسه اهالي لبنان اسعار الحبوب والحرير الخام . وقد كتب الرحالة الاورربي بول لوقا الذي زار لبنان في بداية القسرن الثامن عشسر «بما أن البلاد التي يقطنها الموارنة ليست ملائمة تماما لتوفير الخبز والقمح لاهلها فان كل مداخيلها تأتي من بيع الحرير الدي محصل عليه السكان من شتى انواع دودة القر المتوفيرة بكميات

كبرة (١) .

وابتداء من القرن السابع عشر يمكننا الحديث عن تخصص الاقتصاد اللبناني في انتاج الحرير الخام المخصص لورشات النسيج في دمشق وحلب ولتصديره الى اوروبا (٢) .

وتذكر معطيات القنصل الروسي ك م م بازيلي ان سوريا ولبنان قد انتجنا في الثلاثينات والاربعينات من القرن التاسيع عشر مقدار ثلاثة الاف قنطار من الحرير الخام ، عولج نصفها فقط محليا ( في الاستثمارات الفلاحية بشكل رئيسي ) ، واستعمل ربعها في ورشات حلب ودمشق والقاهرة وصدر الربع الاخير الى اوروبا ( والى فرنسا بشكل خاص ) (٣). وهكذا فان نصف المنتوج الزراعي اللبناني على آلاقل كان مخصصا للبيع ، اما في المناطق التابعة لبيروت فقد بلفت نسبة المبيعات ، ٩ ٪ من الخامات ( ٤) ، مما في دل على رواج سوق الانتاج اللبناني في القرن التاسع عشر .

وتذكر معطيات قنصل روسي اخر وهو ك ، د ، بتكوفتش ان مقدار ما انتج من الحرير الخام في الاعوام السنين بلغ فسي لبنان وحده ٧ر٤ ـ ه الاف قنطار وبلغ في نهاية السبعينات ١٧لاف وخمسمئة قنطار ، مع ألعلم ان كل محصول الحرير تقريبا المفزول والذي في الشرائق ـ كان يصدر الى فرنسا (ه) .

D. Chevallier, Lyon et la Syrie en 1919. Les bases d'une (1) intervention, — « Revue historique », t. CCXXIV, octobre - décembre, 1960, p. 278.

Voyages de Richard Pockocke... en Orient, dans l'Egypte, (7) l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace, etc. », t. III, Neuchatel, 1773. p. 306.

<sup>(</sup>٣) ارشيف سياسة روسيا الخارجية ( اسرخ ) « السفارة في القسطنطينية ».

H. Guys, Relation d'un séjour de plusieurs années à (٤)

Beyrouth et dans le Liban, t. I, Paris, 1847, p. 55.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق لمارون عبود وقام بتمريب هذا الكتاب بمنوان : « لبنان منذ قرن ونصف » ، بهروت ، دار الكشوف ــ ملاحظة من المعرب .

<sup>(</sup>٥) ك. د. بنكوفتش ، لبنسان واللبنانيسون ، « مجموعية مواد جغرافيسة وطوبوغرافية واحصائية عن اسيا » العدد يراير ، بطرسرورغ ١٨٨٥ صفحات : ١٧١ - ١٧٦ - ١٧٠ ،

وهكذا فقد اصبح انتاج الشرائق الحريرية في البلاد سلعيا

وتتيح لنا المصادر ان نكشف عن مناطق اخرى ذات اختصاص في الزراعة في لبنان وفي سوريا المرتبطة به اوثق ارتباط (٦) . بيد أنه لم يكن هناك من منطقة تضاهي جبل لبنان من حيث تطور المزروعات السلمية ، كما أنه لم تكن أية منطقة تحوز على سوق دائمة ومتوسعة باستمرار كالتي كان يحوزها جبل لبنان في منتصف القرن التاسع عشر .

وقد ادى التخصص الى توطيد وتوسيع الصلات التجارية بين مختلف مناطق سوريا ولبنان وفلسطين والى تطور السوق الداخلية . فمن المعلوم ان جبل لبنان كان يحصل على المواد الفذائية من سهل البقاع وشمالي سوريا والساحل اللبناني (٧) . كما كانت هناك صلات بمثل هذا الوثوق والانتظام بين المراكز

الحرفية والمناطق الزراعية التي تزودها بالخامات .

وبتنبع تشكل المراكز النجارية والحرفية الجديدة يمكننا ان نحكم على سرعة تطور النجارة الداخلية في لبنان ، ففي خلال النصف الاول من القرن الناسع عشر تحولت زحلة ودير القمر من قريتين صغيرتين الى مدينتين .

وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت زحلة ، وهي قعية صغيرة من قرى سهل البقاع ، تضم مئتي بيت نقط ، اما في عام ١٨١٠ . فقد اصبحت تضم ٩٠٠ بيت يسكنها خمسة الاف انسان (٨) .

<sup>(</sup>١) كان النوع الرئيسي من المزروعات لي منطقة الملاقية وجبال النصيرية هو التبغ . أما في منطقة صيدا وشمالي سوريا فقد كان القطن هو الصنف الرئيسسي حتى منتصف القرن التاسع عشر وكان الفلاحون في وادي البقاع وحوران يزرعون القمح . واشتهرت فوطة دمشق ومنطقة طرابلس بالبستئة ، وكانت زراعة المفسار منطورة منذ القدم حول الدن الكبرة .

<sup>(</sup>٧) بالتفصيل انظر: اي. م. سهيلباتسكايا ، حول مسالة تفسخ العلاقات الاقطاعية في سوريا ولبنان وفلسطين في منتصف القرن التاسع عشر . مجبوعة : تشوء الراسمالية في بلدان الشرق . من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسيع عشر . مسكو ١٩٦٢ .

J.L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land. (A) London, 1822, p. 5.

وارتفع هذا العدد في الخمسينات حتى الثمانية الاف انسان (٩). وكانت زحلة نقطة تلاقي الطرق التجارية ومركز خزن القمح الذي يجمع من سهل البقاع وكان البدو الرحالة يسوقون اليها قطعانهم من شبه الجزيرة العربية وكردستان ليبادلوا منتوجاتهم ببضائع الصناعة اللبنانية والاوروبية ، وكانت المدينة تسزود سائر لبنان بالمواد الفذائية ، كما كان لها بعض الشان في الانتساج اليسدوي (المصنوعات الجلدية والنسيج والصباغة) .

وبسرعة مماثلة نمت دير القمر الذي كان عدد سكانها في مشارف القرن التاسع عشر ثمانية الاف نسمة (١٠) او عشرة الاف نسمة حسب ما يذكره 1 . 1 ، رافالوفيتش (١١) ، وكانت هده المدينة مركزا لتجارة المنسوجات الحريرية اللبنانية ، ويذكر التاجر الفرنسي آي ، بلونديل انه شاهد هناك « كثيرا من ورشات النسيج » (١٢) وقد اثرى تجار هذا البلد عن طريق شراء الحرير الخام وعمليات الربا ، وكان قسم منهم على ما يظهر يملك ورشات للحياكة ، كما كان العديد من اثرياء المدينة يملك اراض مؤجرة للشركاء ،

وكانت فترة ما بين السنوات الاربعين والخمسين فترة ازدهار هاتين المدينتين اللتين عانتا في عام ١٨٦٠ مسن جسراء الصدامات الدرزية للمراونية فاصبح عدد سكان زحلة ثمانية الاف وخمسمئة انسان في عام ١٨٦٢ ولم يبق من سكان دير القمر سوى ٢٦٠٠ شخص أو أقل (١٣) ، ولم تصب هاتان المدينتان قدرا ملحوظا من التطور في السنوات التالية ، وفي عام ١٩١٥ فقط اصبح عدد سكان زحلة يتراوح بين ١٢ و ١٥ الف انسان وبلغ عدد سكان دير القمر خمسة الاف انسان (١٤) .

Iskander Abkarius, The Lebanon in turmoil..., p. 89.

Ch. Churchill, The Druzes... p. 104.

<sup>(</sup>۱۱) ا. ا. رافالوفتش ، مذكرات طبيب روسي متوجه الى الشرق ، مجلة وزارة الداخلية ١٨٤٨ ، الجزء ٢٢ ، الصفحة ٢٠٤ .

E. Blondel, Deux ans en Syrie et en Palestine (1838-1839), (17) Paris, 1840, p. 87.

<sup>(</sup>١٢) ك. و. بيتكوفتش ، لبنان واللبنانيون . ص ١١٥

<sup>(</sup>١) أ. روبين، سوريا الماصرة والسطين ــ بتروغراد ١٩١٩ . ص ١١ و١٥.

ولم يكن سبب اعاقة تطور المدن اللبنانية الداخلية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعبود الى الحبوادث السياسية الداخلية بقدر ما كان يعود الى العمليات الاقتصادية التبي شملت بلدان الشرق العربي ، والمقصود بهذا هو خضوع أقتصاد هذه البلدان بشكل متزايد الى راس المال الاجنبي ، فمنه اواسط القرن التاسع عشر باللأت بدات سوريا ولبنان وفله عشر باللأت بدات سوريا ولبنان وفله مما أعاق الى اسواق للتصريف ومصادر خامات للصناعة الاوروبية مما أعاق تطورها الاقتصادي المستقل وعرقل أنشاء سوق داخلية .

واصبحت بيروت ، وهي المرفأ الرئيسي ، بوابة لدخول النفوذ الاجنبي لا الى لبنان فحسب بل والى سوريا كذلك .

والارقام التالية تعطينا صورة عن نمو سكان بيروت خلال اكثر من مئة سنة (١٥):

عدد السكان الآلاف

|                                            | 1       |
|--------------------------------------------|---------|
| ٦                                          | 177     |
| ٩ ( بمن فيهم سكان الضواحي )                | ۱۸۳۱    |
| ٥ ( بمن فيهم سكان الضواحي )                | 175     |
| . } ( بمن فيهم سكان الضواحي )              | ۱۸٦.    |
| ١٠٠ ( بمن فيهم سكان الضواحي )              | ١٨٨٥    |
| ٢٠٠ ( بمن فيهم سكان ألضواحي )              | 1910    |
| أ في بيروت انتاج صناعي متطور ، بل كان هناك | ولم ينش |

<sup>:</sup> انظر مواد عام ۱۷۸۳ في کتاب) ge en Egypte en Syrie, t. 2, Paris,

المسام

C.-F. Volney, Voyage en Egypte en Syrie, t. 2, Paris, 1823, p. 309; ».

وعام ١٨٢٠ في كتاب :

<sup>«</sup> J.-F. Michaud et J.-J. Poujoulat, Correspondance d'Orient. 1830 - 1831, vol. VI, Paris, 1835, p. 123.

وعام ۱۸۶۷ في كتاب أ. أ. رافالوفتش ، ملكرات طبيب روسي متوجه الى الشرق ، « مجلة وزارة الداخلية » ۱۸۶۸ الجزء ۲۲ ، ص ۲۷۶ .

وعام ١٨٦٠ في كتاب :

W. Thomson, The Land and the Book, London 1860, p. 37.

وعام ١٩١٥ لي كتاب أ. روبين . سوريا الماصرة وفلسطين صفحة ١٥ . ١٧

العشرات من البيوتات التجارية العائدة للتجار الاجانب والكومبر آدورية المحلية ومن مكاتب اصحاب المصارف المرابين وافتتح في المسنوات الخمسين في المدينة فرع للبنك العثماني ابراسمال انكليزي ) كما انشئت المحكمة التجارية وشيد التجار المحليون اولى الفنادق على الطراز الاوروبي (١٦) ، وفي عام١٨٥٨ قام راس المال الفرنسي بشق اول طريق في سوريا يصل بسين دمشق وبيروت .

وقد امنت هذه الطريق ايصال البضائع الصناعية الاوروبية الى داخل سوريا وأخراج الخامات الزراعية من لبنان .

وفي منتصف القرن التاسع عشر انتزعت بيروت جزءا كبيرا من تجارة المدن الساحلية وتحولت صيدا من ولاية ضخمة الىبلدة متواضعة يتراوح عدد سكانها بين ستة وسبعة الاف شخص واصبحت تابعة لبيروت كليا .

ومع تطور التجارة في لبنان تشكلت البورجوازية التجارية التي كان تجار بيروت يشكلون فيها الفئة المسيطرة اقتصاديا . وقد كتب ك . م . بازيلي يقول أن كبار التجار في بيروت كانوا يعقدون سنويا صفقات قيمتها بضع عشرات من ملايبين القروش (١٧) . وكانت مداخيلهم تفوق احيانا الربع الاقطاعي الذي كان يجنيه أغنى الاقطاعيين . ومع أن ثروات التجار في داخل لبنان كانت أضال من ثروات تجار بيروت الا أن رؤوس اموالهم لم تكن بالهيئة . ففي صيف عام . ١٨٦ كانت مستودعات الشرائق وحدها التي يملكها احد تجار دير القمر الاثرياء تحتوي على ثلاثين الف اوقية يقسرب سعرها من . . ٦ الف قرش هذا عدا السلع الاخرى والمجوهرات والنقود المعدنية التي كان يملكها (١٨) . ( ولنلاحظ على سبيل

J.L. Farley, Two years in Syria, London, 1858, p. 54.

فيَ عام ١٨٦٧ بلغ عدد الشركات التجارية في بيروت ٣٤ شركة منها ٢١ شركــة لبناتية . وفي عام ١٨٣٩ بلغ عددها ٦٧ منها ٢٤ شركة لبناتية .

Ch. Issawi, Economic development and Liberalism in Lebanon,
— « The Middle East Journal », vol. 18, 1964, No. 3, p. 282.

<sup>(</sup>١٧) أسرخ ، « السفارة ل القسطنطينية ) .

F. Lenormant, Histoire des massacres de Syrie en 1860, (1A) Paris, 1861, pp. 75, 76.

المقارنة ان مبلغ الضرائب الاجمالي الذي جبته الخزانة من جبل لبنان في اربعينات القرن التاسع قشر قد بلغ ١٧٥٠ الف قرش).

وقد انشأ النجار الكبار رؤوس اموالهم في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن الناسع عشر عن طريق الصفقات التجارية الخارجية ونظام الالتزام في جباية الضرائب وآلرسوم الجمركية ، وعن طريق الديون المقدمة للاقطاعيين والحاكم في لبنان وعن طريق عمليات الربا في الريف ، وقد كان الاسلوب الاخير في استثمار راس آلمال منطوراً بشكل خاص ، وليس من قبيل الصدفة ان والي سورية المصري ابراهيم باشا كان مضطرا حتى الى منع التجار من جباية الديون من سكان الريف (١٩) ،

وفي الاربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر اصبح المجال الاساسي لاستثمار رأس المال التجاري هو شراء الخامات الزراعية المخصصة للتصدير الى اوروبا: وكان يقوم بهذه الصفقات عملاء تجار بيروت والتجار الريفيون وتجار المدن الصفيرة ، وكان هؤلاء الاخيرون غالبا ما يقومون بدور وسطاء لدى كومبرادور بيروت .

كما كان تجار لبنان الداخلي يقومون ايضا بتزويد لبنسان بالمواد آلفذائية ، فقد قام تجار زحلة مثلا بأعمال واسعة في تجارة القمح واشتروا القطعان في ولابتي حلب ودمشق (٢٠) ، ولكن كومبرادور بيروت كان يستثمر جزء من راسماله في تجارة المفرق والجملة في الداخل ويخضع له بهذا تجار جبل لبنان ، وقد كتب ك ، م ، بيتكوفتش يقول: « أن الذين يجنون الربح الاعظم مسن التجارة مع لبنان سواء في مجال الاستيراد او التصدير هم تجار بيروت الذين يستثمرون اللبنانيين بجشع ويقرضونهم الاموال لقاء فوائد باهظة » (٢١) ،

وكان العديدون من تجار زحلة بشكل خاص يقومون باعمالهم التجارية « بالنقود المستلفة من تجار بيروت » (٢٢) .

ولكن كومبرادور بيروب نفسه غالبا ما كان في تبعية للشركات التجارية الاوروبية التي تشتري منه الخامات ، ولم يستطع سوى

<sup>(</sup>١٩) اسرخ ، « السفارة في القسطنطينية » .

٠٠ - ك. د. بيتكوفتش : لبنان واللبنانيون ، صفحة ١٧٥ .

٢١ ــ المعدر نفسه ، صفحة ١٧٦ .

٢٢ ــ المصدر نفسه ، صفحة ١٧٥ .

القليلون ، كآل دحداح مثلا ، أن يفتتحوا مكاتب تجارية في الخارج \_ في مرسيليا ولندن وباريس (٢٣) ، وأن يقوموا بعملياتهم التجارية باستقلال .

وكان تجار لبنان الداخلي ، على ما يظهر ، يوظفون الاموال في الانتاج الصناعي اكثر من تجار بيروت ، فقد كان تجار زحلة يملكون ورشات المصنوعات الجلدية والصباغة ، كما كان تجار دير القمر يملكون ورشات الحياكة ، ومنذ الاعوام الاربعين آخد كبار التجار ورجال المصارف في بيروت مثل سرسق اخوان ، وجورجي تويني ، واصفر اخوان ، يعملون في مجال الصناعة وانشاوا فبارك لغزل الحرير (٢٤) ،

واستمر برجوازيو بيروت بعد سلوكهم هذه الطريق بتسليف الفلاحين النقود ولكنهم خصصوا جزءا من هذه السلف لتحسين المزارع ولشراء بيض دودة القز من قبل الفلاحين الذيبن كانوا يبيعون الخامات (٢٥) لتجار المدينة . وهكذا كان التجار الصحاب المصانع يتدخلون في شؤون تنظيم الانتاج الزراعي . ولكن الفترة التي ندرسها لم تكن سوى فترة ظهور بوادر الانتقال الى اشكال المال من استثمار راس المال في الصناعة .

وقد ادى تطور العلاقات النقدية السلعية في لبنان في القرن التاسع عشر الى خراب اقتصاد الفلاحين الطبيعي . انما لا ينبغي ان نسى ان ما كان ينزل الى السوقهو قبل كل شيء الريع العيني الذي كان يجبيه اصحاب الاراضي ومتعهدو جمع الضرائب مسن الفلاحين ، وبالتالى فان الانتاج الفلاحي نفسه في هذه الحالة لم يكن مرتبطا بالسوق مباشرة .

وكان التبادل العيني ما يزال بلعب دورا ليس بالهين فيحياة الاسرة الفلاحية ، ويرسم لنا الاتنوغرافي واللغوي اللبناني المعروف انيس فريحة لوحة عن حياة القرية اللبنانية في القرن الماضي

۲۳ ـ يوسف الدبس ، الجامع في تاريخ الموارنة الموصل ، بيروت ١٩٠٥ ص : ٢٧ه ـ ٣٨ه .

<sup>.</sup> ۱۸. – ۱۷۹ مفحة ۱۷۹ مفحة ۱۸. – ۲( D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Liba- روم مهاء en 1858, p. 53.

حسب المعلومات التي تعطينا آياها الاتنوغرافيا ، فيصف الصفقات التجارية التي كانت تعقد على اساس التبادل العيني على الشكل إلتالي : لقد كان التاجر الاتي من الخارج يقف ببغاله أو بجماله في ساحة القرية ويبدأ بالمتاجرة ، فيبادل القمح والفاصولياء بزيت الزيتون أو القضامة والفستق بالحديد والنحاس أو الاحذية والقماش والقبابيب بالحبوب وزيت الزيتون أو التفاح الزيداني وخوخ قب الياس باشياء معدنية قديمة وما شابه ذلك (٢٦) .

ان اللوحات التي رسمها لنا انيس فريحة هي لوحات ساطعة وتحول دون شك دون تضخيم دور العلاقات النقدية السلعية في القرية ، ولكن مصادر اواسط القرن التاسع عشر تسمحلنا بالقول بوجود اشكال اكثر تطورا من علاقات الاقتصاد الرزاعي بالسوق ، وكانت ضرورة دفع الضرائب النقدية وشراء بيوض دودة القز والقمح والقطعان المعدة للذبح تجبر الفلاحين على انزال بعيض منتجات اقتصادهم الى السوق ، وتذكر المصادر الى جانب بييع خامات الحرير بيع الخمر والجبن ، والخضار ،

ان تصريف خامات الحرير بشكل جيد والحاجة الدائمة الى النقود كانا يجبران الفلاحين على بيع محصولهم كله ويجعلانهم يزيدون من اهتمامهم بتربية فراشات الشرانق الحريرية . وقد ادى بهم هذا الى اهمال الحياكة المنزلية ، وكانوا احيانا يكفون حتى عن حل الشرانق وهو عمل كانت تقوم به مغازل الحرير التي ظهرت في لبنان وقد اشار د . اوركهارت ، رجبل السياسة الانكليزي الذي زار لبنان في مشارف الاربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر ، الى ان تدهور الصناعات المنزلية قد انتشر في كلل مكان (٢٧) ، صحيح أن الفلاح كان لا يسزال يعد بنفسه المحراث مكان (٢٧) ، صحيح أن الفلاح كان لا يسزال يعد بنفسه المحراث الفداء الى دود القز ، وما شابه ذلك ، ولكن كان مضطرا لابتياع والاجزاء المعدنية وسكة المحراث ، والادنان المعدنية ( الخلاقين ) ، والاجزاء المعدنية في آلة حل الشرائق وبعض الادوات المنزلية . وبقدر ما كانت تزداد تبعية اقتصاد الفلاحين للسوق بقدد

٢٦ ــ أنيس فريحة ، حضارة في طريق الزوال : القرية اللبنانية ــ بيروت ،
 ١٩٥٧ ، ص ٢٠٢ ــ ٢٢ .

D. Urquhart, The Lebanon (Mount Souria). A history and \_\_\_\_\_\_ Y adiary, vol. I, pp. 321, 322.

ما كان يتفير طابع علاقة الفلاح بالسوق . فقد كان الفلاحون اللبنانيون ، وفقا لاقوال ك . ف فولني ، يبيعون بضائعهم بأنفسهم في اسواق المن الساحلية . اما في اواسط القرن التاسع عشر فقد بدأ الوضع يتفير في عدد من المناطق واخذ يزداد دور الوسيط والتاجر كاداة وصل بين الفلاح والسوق . ولم يكن الامر الجديد هنا يتجلى في انقطاع الفلاح عن السوق بقدر ما كان يتجلى في تغير طابع الصفقات التجارية التي بدات تتشابك بقوة مسع عمليات الربا . وكان يساعد على هذا حالة العوز وانعدام الحقوق التي كان يعيشها الفلاح من جراء الاستثمار الاقطاعي الفظيع الذي كان يصل الى أبعد الحدود في الريف . وقعد كتب ك ، م ، بازيلسي يقول: في فترة جباية الضرائب من كل عام ( اي في اصعب ظروف حياة الفلاحين ) كان يتوجه جيش من التجار الوسطاء الى الريف في سوريا ولبنان ، فيستفلون حاجة الفلاحين الى المال ويقدمون لهُم قروضًا مقابلَ رهن المحصول القادم بفائدة تتراوح بين ٣ و ٥ بالمئة في الشهر او أنهم كانوا يشترون المحصول سلَّفًا بثلثي السعر أو بنصفه . وكان مقدار الفائدة يتعلق بنوع المزروعات كما كان من السائد ايضا أن يتعلق مقدار الفائدة بدرجة شدة الاستثمار الاقطاعى في هذه المنطقة او تلك ( في هذه الحال كانت التبعيسة مباشرة ) . أما في المناطق السهلية الخاضعة مساشرة للسلطية التركية حيث كان أستثمار الاقطاعيين الاتراك والعرب للفلاحين يتجلى بكل فظاعته فقد كانت الصفقات التجارية تتصف بطابيع الاستعباد الاثباد (۲۸) .

ولكن في مستهل آلاربعينات كان عدد غير قليل من الفلاحين لا يزال مستقلا في تعامله مع السوق، وهذا ما يفسر سبب المقاومة الجماهيرية التي ابداها سكان لبنان ضد فرض رسوم جمركية جديدة في المدن الساحلية عام ١٨٤١.

ان التطور الفائق الذي أصاب الاستفلال التجاري الربوي في الريف والذي كان في نهاية المطاف يعرقل نمو العلاقات السلعية لل النقدية، لم يتأتمن علو درجة الاستفلال الاقطاعي فقط بل ومن الاتجاه الذي اتخذه تطور الاقتصاد في سوريا ولبنان .

فقد سبب سيل السلع الصناعية المنهمر الى المنطقة بعد

٢٨ ــ ا.س.ر.خ. « السفارة في القسطنطينية » .

اكتمال الانقلاب الصناعي في اوروبا تدهور الحرفة والمانو فاكتورة في سوريا ، وتقلص الى حد بعيد عدد سكان المراكز الحرفية في البلاد \_ في حلب ودمشق — (٢٩) ، ولم يكن الفلاحون الذين حل بهم الخراب بقادرين على مفادرة القرية الى المدن طلبا للعمل ، بل كانوا مضطرين للتمسك باستثماراتهم وللوقوع فريسة في ايدي المرابين .

وقد انهك الاستفلال الاقطاعي والربوي الاقتصاد الفلاحي ونشأت ظروف كانت العلاقات السلعية ـ النقدية فيها تنظور تطورا كبيرا نسبيا ، بينما كان نشوء وتطور العلاقات الراسمالية يحريان بأقصى درجات البطء ، وكان هذا الامر يتجلى في لبنان اواسط القرن التاسع عشر بدرجة ادنى منها في سوريا المجاورة وقد عوض لبنان عن تدهور بعض المدن الساحلية مشل طرابلس وصيدا بنمو بيروت نموا سريعا الى حيثكان يدهب سكان الجبال بعد انتهاء الموسم الزراعي ، وكانت بيروت تؤمن العمل لعدد كبير من عمال البناء ( نحاتي الاحجار ) والنجارين ، والطيانين) والحمالين ، وعمال الزوارق والمكارية والخدم والمياومين ، والظاهر ان انهيار الحرفة قي دمشق وحلب لم يؤثر تأثيرا جديا على الاقتصاد اللبناني ، ففي اواسط القرن التاسع عشر كان الانتاج الصناعي في جبل لبنان لا يزال منتعشا وكان عدد العمال المستأجرين آخذا في الزيادة .

ان أنهمار سيل الفلاحين الذين حل بهم الخراب الى بيروت قد شكل على ما يظهر ظروفا اكثر ملاءمة في لبنان منها في سوريا لتطور الاقتصاد الفلاحي ، الامر الذي ساعد بدوره على ولادة العلاقات الراسمالية في الريف اللبناني .

ويحدثنا معاصرو تلك الفترة عن تطبيق اسأوب العمل المأجور في اقتصاد لبنان الزراعي في أواسط القرن التاسع عشر .

<sup>79</sup> ــ يذكر ك. م. بازيلي ان عدد عبال آلات النسيج في دمشق قد نقلص منذ سنة . ١٨٢ الى . ١٨٤ من نبانية آلاف الى الالفين ، وفي حلب من عشرة الاف حتى الالف . كما نقلص جدا عدد سكان هاتين المدينتين . فقد هبط عدد سكان حلب خلال السنوات العشرين المذكورة من . ١٥ الف حتى النباتين الف شخص . وهبط عدد سكان دمشق من . ١٢ الف الى . ٨ الله نسمة .

<sup>(</sup> اسرخ ، « السفارة في القسطنطينية » ) .

فيذكر بورفيري اوسبينسكي معلومات عن استخدام العمل الماجور في استثمار الاديرة . وقد كان دير القديس مار جرجس الكاثوليكي في لبنان الذي يضم ٢٢ راهبا والواقع على الطريب الكبيرة بين حلب وطرابلس يعتبر مأوى للتجار المسافرين . وكان يتسع لقوافل كاملة ويصرف كمية كبيرة من الخبز والرز والسمن والخمر وما شابه ذلك ، على المسافرين الذين ينزلون فيه . كما كان يملك الكروم ، ومزارع لتربية دودة القز ، واراض مزروعة ، وعددا من آلاغنام يتراوح بين سبع مئة وثمان مئة غنمة ومثل هذا العدد من الماعز وخمسا وعشرين بقرة وعشرة بغال وثلاث أفراس وعشرة رؤوس من الثيران . وكان يستأجر اربعين خادما ويقدم لهم الاجور والفذاء ليقوموا بخدمة النزلاء وادارة الشؤون الداخلية في الدير ، كما كان هؤلاء يقومون بحراثة جيزء مين اراضي الدير الزراعية . وكان مجموع العمال الزراعيين الذين يستأجرهم الدير بانتظام يزيد عن الثمانين (٣٠) .

وقد كتب د . آوركهارت يصف ميزانية اسرة فلاحية في احدى قرى لبنان تملك قسما غير كبير من الارض ، وبعتبر ألعمل آلزراعي الماجور فيها اهم وسيلة للعيش: لقد كانت الاسرة تتألف من اربعة اشخاص ( رجلين وامرأتين ) . وكان ألرجلان يعملان كأجيرين خلال ثلثي الموسم الزراعي ( اكثر من أربعة أشهر )سنويا. وكانت مصاريف هذه الاسرة بما فيها الضرائب تعادل ١٥٧٥ قرشا. اما دخلها فكان يتألف من ..ه قرش من بيع الحرير والخمر و..٨ قرش من عمل آلرجلين الاضافي (٣١) .

وكانت الاسر التي تعيش بمثل هذه الميزانية تشكل عسددا ليس بالقليل في الريف اللبناني ، وهذا ما جعل القنصل الفرنسي ه م غيز يفترض ان من المكن فرز فئة كاملة مسن بسين اللبنانيين « تتالف من المياومين الفقراء الذبن يعيشون ثلاثة ارباع الوقت في

<sup>.</sup>٣ ـ ارشيف الدولة المركسزي في لينينفراد . ب. اوسبينسكي ، كتساب وجودي . يوميات ومذكرات حياتية . الجزء الاول . بطرسبورغ ١٨٩١ الصفحة ١٨٩١ . ويتحدث ب. اوسبينسكي كذلك عن استثجار الاديرة لمدد كبي من الممال (حتى الثلاثمئة ) لاعمال مؤقتة غي مرتبطة بزراعة الارض (كتاب وجودي الجزء الاول . ص ٣١٠) .

انتظار الفترة التي تحل فيها الحاجة الى ايديهم » (٣٢) .

ان هذه المعطيات وعددا من الشواهد الآخرى تسميح لنا بالحديث عن وجود عملية تباين الفلاحين في الريف ، ففي ناحية من القرية كانت تتشكل ، حسب راي ه ، غيز ، « الفئة الاكبر عددا » والمؤلفة من « اتمس الناس » (٣٣) وهم الذين حل بهم الخراب فتحولوا الى مياومين ورعاة وسائقي بفال وحطابين وعمال في مصائع ومانو فاكتورات غزل الحرير في لبنان وعمال في شق طريق دمشق ـ بيروت وما شابه ذلك .

اما في الناحية الاخرى فقد اخذت تبرز فئة الفلاحين آلموسرين المتحولين الى بورجوازيين ريفيين، وكان ممن لاحظوا هذه العملية القنصل الانكليزي « هيوغ رويز » الذي ذكر أن المسيحيين الاثرياء في دير القمر كانوا في الماضي « من أقنان » الشيوخ النكدية ، وقد سلف بعض هؤلاء الاثرياء الي الشيوخ انفسهم مبالغ بفائدة قدرها . ٤ ٪ (٣٤) . كما أن مطالبة الفلاح المتمردين في شمال لبنان بالغاء الاتاوات الاقطاعية التي فرضها آلاقطاعيون على الفلاحين المشترين الارض منهم تدل على الانتشار النسبي لشراء الاراضى من قبل الفلاحين الموسرين ، وقد لاحظ ه ، غيز ان أصحاب الاراضي من الفلاحين الاغنياء في جبل لبنان كانوا يستأجرون «العمال المياومين الفقراء في موسم جمع الحرير» (٣٥). كما كانت بعض الاستثمارات الفلاحية فيي سهل البقاع تستخدم العمال الاجراء ايضا ، وكان بعض فلاحي لبنان الموسرين يتعاطون التجارة والربا . وكان الفلاحون الموسرون في قرية بكفيا يتاجرون بالتبغ والقطران والخيول والمواشي الاخرى في مناطق مختلفة من سوريا وحتى مصر . كما كانوا يجنون المداخيل من تأجير الفيلات للموسرين من اهالي بيروت (٣٦) .

H. Guys, Relation..., t. II, p. 145.

Tbid., pp. 145-146.

W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788-1840.

pp. 280, 281.

H. Guys, Relation..., t. II, p. 145.

۳۲ ـ بطرس البستاني ، دالرة المسارف ، بيروت ، ۱۸۸۱ ، ج .ه ،
 من ۱۲۹ .

اما في القرى الصناعية التي سيأتي ذكرها فيما بعد فقد تشكلت أيضا فئة من الاعيان كانت تستخدم العمل المأجود في الحرفة .

بيد ان الظواهر الاجتماعية - الاقتصادية الجديدة في القرية اللبنانية خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر كانت لا تزات ضعيفة التطور . وكانت العلاقات الراسمالية هناك لا تزال في دور الولادة .

وكان الفلاحون لا يزالون يشكلون طبقة واحدة في مجتمع اقطاعي ، وقد تقسموا الى فئات ومجموعات حسب اشكال واحجام ملكيتهم للارض وحسب طابع التبعية الشخصية ، امسا تباين الفلاحين اجتماعيا واقتصاديا وظهور الفئات الجديدة بين سكان الريف (الكولاك والبروليتاريا) فلا يكادان يظهران في تلك الفترة الا بخطوطهما العامة .

وكانت العمليات الجديدة التي تحدث في الريف اللبنانيهي التالية: تطور العلاقات النقدية به السلعية ، تخصص الاقتصاد الزراعي ، انهيار الاقتصاد الطبيعي ، تطور نظام الاجرة ، ظهرور الاستغلال الراسمالي ، ازدياد تباين الفلاحين ، وقد بدأت هده العمليات منذ نهاية الثلث الاول من القرن التاسع عشر تعاني من التاثير المتزايد لراس آلمال الاوروبي الغربي .

وكانت العمليات الجديدة التي تحدث في الريف اللبناني مرتبطة بالتغيرات الطارئة على الحرفة والصناعة .

فحتى مستهل القرن التاسع عشر لم يكن في لبنان مدن تتمركز فيها الحرف ، وكانت صيدا وبيروت وطرابلس مدناتجارية بشكل رئيسي وطريقا لاستيراد القمح الى لبنان وتصدير الخامات الزراعية منه ،

بيد انه منذ نهاية القرن الثامن عشر حدثت في لبنان بوتيرة لا باس بها عملية انفصال الصناعة عن الاقتصاد الزراعي على الساس الحرف الريفية وعملية بروز المراكز الحرفية في المدينة والريف.

ان تهدم الانتاج الحرفي والمانو فاكتوري الله وقع في اواسط القرن التاسع عشر في دمشق وحلب تحت تأثير منافسة سلع المصانع الاوروبية لم يصاحب في لبنان بهلك الصناعات الريفية لان هله السلع كانت مخصصة لموق اضيق وكان مصدوها اكثر مرونة في تقدير مطالب الفئات الواسعة من الاهالي.

وفضلا عن هذا فان الحرفي الريفي لم ينقطع عن الزراعة التيكانت تؤمن له وسائل المعيشة ، ولكن منافسة السلع الاوروبية كانت تعرقل نجاح تطور اشكال التنظيم الراسمالية العليا للصناعة داخل الحرف الريفية ،

وقد ذكرك . د . بيتكوفتش ان « سكان القرى والاماكن الصغيرة كانوا يزاولون مختلف الحرف لسد الحاجات المحلية ، ويصادف بين اللبنانيين الحجارون والنجارون والحدادون والخياطون وصانعو الاحذية والصباغون والحائكون وغيرهم مسن العاملين بأبسط الادوات البدائية » (٣٧) ويشتري هؤلاء الحرفيون المواد الخام بأنفسهم عادة من دمشق وطرابلس وبيروت ، وقسل كانت غالبية هؤلاء الحرفيين تزاول باستمرار هذه الحرفة أو تلك ولكنها كانت تملك في الوقت نفسه استثمارات زراعية ، وكسان العمل يجرى دائما تقريبا بطلب من المستهلك .

وكان من الامور الميزة لعدد من فروع الحرفة اللبنانية في النصف الاول من القرن التاسع عشر تحول الحرفيين الريفيين الى منتجي سلع صفار . وفي الوقت نفسه كان سكان قارى كاملة يتخصصون في حرف معينة . فقرية (زوق مكايل) في شمال لبنان كانت في بداية القرن الناسع عشر مشهورة بالحياكة وصنع الاحذية . ويذكر بوركهارت ان غالبية سكان زوق كانتمن اصحاب الدكاكيين والحرفيين اللين كانوا يزودون كسروان بالثياب والاحذية (٣٨) . وكان سكان قربة بيت الدين (وهي مقر الامير بشير الشهابي) ينتجون الملابس لسكان الجبال . اما حرفيومدينة وكان هناك قسم كبير من الحرف في بداية القرن الناسسع عشر لا يزال يخصص منتجاته لسوق ضيقة ولسلد حاجات وكان هناك اساسي ، ويذكر بوركهارت ان حرفيسي ديس القمر كانوا يتفننون في صنع عبي المشايخ الموشاة باللهبوالفضة القمر كانوا يتفننون في صنع عبي المشايخ الموشاة باللهبوالفضة التي يصل ثمنها الى ٨٠٠ قرش (٤٠) ، وكانت منتجات الحرف

٢٧ - ك. د. بينكوفتش ، لبنان واللبنانيون . صفحة ١٦٩ .

J.L. Burchardt, Travels in Syria..., p. 183.

Ibid., pp. 6-7.

<sup>.)</sup> ـ المحر نفسه ، صفحة ١٩٢ .

الريفية تباع عادة في الاسواق المحلية الصفيرة ، كالخان القديم الخرب قرب حاصبيا الذي كان يؤمه كل ثلاثاء سكان القسرى الواقعة على بعد مسيرة يوم واحد » (1) ،

ولكن الانتاج الاجمالي كان معروفا مند منتصف القرنالتاسع عشر ، وحتى منذ بداية القرن بالنسبة لبعض فروع الحرفة . فقد كانت قرية راشيا تبيع منتوجاتها من المصنوعات الفخارية التي تخصصت في صنعها ضمن مساحة تمند حدودها الى بعدميرة اربعة او خمسة ايام ، وخاصة في حوران والجولان(٢)) اما المنسوجات الحريرية التي كانت تصنع في زوق فقد كانت مشهورة في سائس سوريا وخارج حدودها كذلك ، وكانت تصدر الى مصر وغيرها من ولايات الامباطورية العثمانية والى اوروبا ، وتسلل سعبة اسواق تصريف نتاج الحرفة الريفية على التطور العالي نسبيا في مجال الانتاج السلمى الصفير في القرى الحرفية المذكورة .

أن المواد التي في حوزتنا لا تسمح لنا مع الاسف بالقاء الضوء على تنظيم الحرفة الاقتصادي . ويمكننا أن نتتبع احوال تباين الحرفيين ، الذي هو نتيجة حتمية لتطور الاقتصاد السلعى الصغير ، من مثال الحرف الريفية في الزورق حسب معطيات السنوات الد (٢٠-٧٠) في القرن التاسع عشر ، اقد وصف ك ، د . بيتكو فتش احوال حرف الحياكة في زوق بعد خمسين سنة من وصف بوركهارت لها ، اي عندما انتهى عهد الحرفة اليدوية المعتقلة وحلت محلها الورشات التي يعمل فيها العمال لحساب ربالعمل. ويقول ك . د . بيتكوفتش أن « اصحاب الفبارك » في زوق لم يكونوا بحاجة لرؤوس اموال كبيرة من اجل تسبير انتاجهم . فقل كانوا يعملون « يوما فيوما ويبيعون نتاجهم محليا »وكانوا يوسعون الانتاج ويقلصونه حسب التصريف . وكان العامل اللي يراول حباكة الانسجة الحريرية والمدهبة يتقاضى عشرة قروش يوميا ، أما صانع البرانس وعموم الانسجة القطنية والصوفية فقد كسان يكتفي بخمسة قروش يوميا (٣٤) ، و « العمال » الذين يتحدث عنهم ك . د . بيتكو فتش هم الاناس الذين يبيعون قوة عملهم ،اما

١) ــ المحر نفيه ، صفحة ٢٤ .

Tbid., p. 36.

٢٤ ـ ك. د. بينكونتش ، لبنان واللبنانيون ، صفحة ١٧١ .

ما يسمى « بأصحاب الفبارك » فيقصد بهم مالكي الورشات ،ولكن « اصحاب الفبارك » هؤلاء انفسهم ليسوا اناسا مستقلين ، بل هم في تبعية للتجار الذين يشترون سلعهم محليا ،

وكان طابع الانتاج في قرى بكفيا والبترون وبيت شباب يقترب من طابع الانتاج في زوق خلال الاعوام الـ ( ٦٠ ـ ٧٠) . وقد احصى ك ، د ، بيتكوفتش في بكفيا والقرى القريبة منها حتى الالف وخمسمئة آلة حياكة تنتج من الانسجة ما تتراوح قيمته بين مئة ومئة وعشرة آلاف ليرة تركية سنويا (٤٤) .

وقد برزت في دير القمر في اواسط القرن التاسع عشر ورشات حياكة ليست بالكبيرة ، وربما تكون قد ظهرت هناك كذلك مانو فاكتوريات صفيرة . ولا يمكننا ان نحكم على حجم العمل الماجور المستخدم فيها سوى بمعطيات عرضية فقط . فمن المعروف ان اصحاب ورشات دير القمر قد استلفوا مبلغ ٣٠ الف فرنك (٧٥٠ الف قرش ) لتجديد ٢٤ ورشة كانت قد هدمت في عام ١٨٦٠ من جراء الصدامات بين الدروز والموارنة ، وكان يعمل في هذه الورشات اكثر من أربعمئة عامل وعاملة (٥٥) ، وبالتالي فقد كانت كل ورشة تضم عشرة عمال وسطيا .

والى جانب ورشات النسيج كانت توجد في لبنان المصابن وورشات صنع البارود والادوات المعدنية التي كانت على ما يظهر تستخدم العمل المأجور كذلك ، ففي قرية بيت ب شباب (لبنان الاوسط) كان هناك مصنع لصب النواقيس كما كان يصنع سكك الحراثة ونعال الدواب واوعية خشبية للفسيل تستعمل في مفازل الحرير .

وقد احصى ك . د . بيتكوفتش اربع عشرة مصبخة في لبنان تصدر الصابون الى مصر . وحسب الظاهر فان عدد العمال في مثل هذه الورشات ليم يكن يزيد عن العشرة . ويذكر ك . م . بازيلي ان عدد عمال ورشة البارود كان خمسة فقط . ان الصناعة الريفية في لبنان لم ترتفع ولم يكن بامكانها ان ترتفع الى مستوى اعلى من مستوى التعاونية الراسمالية البسيطة والاشكال الاولى

<sup>))</sup> ــ المدر نفسه ، صفعة ١٧٢ .

E. Lonet, Expedition de Syrie : Beyrouth - Le Liban - \_ (o Jerusalem 1860-1861, Paris, 1862, p. 346.

للمانيفكتورة في ظروف استيراد السلع الصناعية الاوروبية الى البنان بأحجام كبيرة ، ومن الامور المميزة أن الباحثين في مستهل القرن التاسع عشر كانوا يذكرون كذلك تلك المراكز الحرفيةنفسها وآنواع المنتجات السلعية نفسها ، وحتى انهم كانوا يذكرون عدد الآلات نفسه كما في مجال النسيج مثلا ، حيث يبلغ هذا العدد حوالي ( ٢٠٠٠ ) نولا (٢١) ،

ولم تنشأ المانو فاكتورة المتطورة والمصانع الصغيرة في البلاد الا في ذلك الفرع الصناعي المتصل بمعالجة الخامات المخصصة التصدير . ومنذ الاربعينات من القرن الناسع عشر بدات تظهر في سوريا مانو فاكتورات وحتى مصانع غيزل الخيوط الحريرية حيث كانت تستعمل الآلات البخارية ، وكانت هذه المؤسسات تظهر عادة في المناطق الريفية بالقرب من مصادر الخامات وتعدد ملكيتها للراسماليين الاجانب والتجار المحليين . وكان اصحاب المصانع الاول هم من التجار الاوروبيسين ( الفرنسيين والانكليسز ) الذين كانوا يعيشون في مدن سوريا الساحلية (٧٤) . وقعد كانوا احيانا يشركون رؤوس اموال الاقطاعيين المحليين . وكان استقرار صناعة غزل الحرير نوعا ما والارباح الطائلة المتوفرة نتيجة رخص الايدي العاملة وكثرة طلب الحرير تجذب الراسمال التجارى للعمل في هذا المجال ، فحتى الستينات لم يكن في لبنان سوى خمسة او ستة مصانع من هذا النوع ، في كل منها (١٠٠) دولاب ،ولكن هدأ المدد بدأ يردأد بعد ذلك حتى أصبحنا نجد في الثمانينات حوالي ستين مصنعا لفزل ألحرير في لبنان ( ٤٨) .

وكان العمل في المصانع موسميا ويستمر مثني يوم سنويا، وكان عدد العمال في المصانع السنين يصل الى خمسة آلافومئني عامل اي بنسبة ٨٠ الى مئة عامل في كل مصنع وسطيا بأجريعادل خمسة قروش يوميا (٤٩) ، ويذكر بورفيري اوسينكسكي ان المصانع أصبحت تفضل ألعمل النسوى لرخصه .

وهكذا حدث في مجال الحرفة في لبنان تطور من الانتاج

٦٦ - أ. روبين ، سوريا المعاصرة وفلسطين ، صفحة ١٢٨ ، ١٢٩ .

٧٤ ــ ك. د. بيتكوفتش ، لبنان واللبنانيون . صفحة ١٦٩، ١٧٩، ١٨٠ .

٨) ــ المصدر نفسه ، ص ١٦٩ .

٩) ــ المندر ناسه ، صلعة ١٧٠ .

الحرفي الريفي الوثيق الارتباط بالاقتصاد الزراعي حيث الحرفي يعمل حسب الطلب الى حرف منزلية تعتمد على تصريف المسنوعات الدوية في السوق .

وفي مشارف منتصف القرن التاسع عشر نشأت الورشات والمانفاكتورات المتفرقة على اساس من الحرف المنزلية الريفية ويمكنا الافتراض أن الراسمال التجاري قد لعب الدور الحاسم في تنظيمها ، فارتفاع طلب السوق العالمية للحريس الخام دفع التجار والاقطاعيين لتوظيف رؤوس اموالهم في انشاء أولى المصانع الصفيرة لغزل الحرير ، وقد كان الراسمال الاجنبي يشارك منه السنوات الاربعين من القرن التاسع عشر في هاذا الشكل الذي يعتبر اعلى اشكال تنظيم المصانع في لبنان ،

وقد الحقت العمليات الجديدة التي حدثت في الاقتصاد الزراعي والحرفة في لبنان تغيرات في نظام ملكية الارض الاقطاعية.

#### المكية الاقطاعية للرض

كان نظام ملكية الارض في لبنان كما في باقي مناطبق الامبراطورية العثمانية على درجة كبيرة من التعقيد . فقد كانت ملكية السلطان السامية ( إلى السائر اراضي الامبراطورية تمتنزج هنا مع الملكية السامية لاراضي البلاد من قبل الامير الحاكم الذي كان جبل لبنان من نصيبه . وكان الامير بدوره يقدم الاراضي للاقطاعيين اللبنانيين . ومع هذا فان سائر الاراضي المستعملة كان لها ملاك مباشرون بعين لهم القانون نوع ملكيتهم للارض من ( ملك او بكاك او وقف أو مشاع ) (.0) مما يخلق شبكة معقدة مناشكال

<sup>(\*)</sup> ملاحظة من المر"ب : تستخدم المؤلفة هذه الكلمة بمعنى ان ملكية الارض في ظل السيطرة العثمانية كاتت في النهاية واساسا تعود الى السلطان .

<sup>.</sup>ه ــ الملك : الملكية الشخصية التي يمكن انتزاعها بسهولة . وقد كــانت المغالبية العظمى من اراضي لبنان المزروعة تدخل ضمن هذا التوع من الملكية .

بكك : ( بالتركية بيبليك ) الاراضي المائدة للنبع الماكم .

الوقف : الاراضي والمتلكات الاخرى التي يتم النبرع بها للكالس والمسات الدينية الاخرى لاهداف خيرة ودينية .

ملكية الارض السائدة غالبا في المجتمع الاقطاعي .

وفي منتصف القرن التاسع عشر سادت الملكية الاقطاعية الكبيرة للارض على شكلين: فهي أما ملكية مشروطة (مقاطعة) (٥١)، او غير مشروطة (٥٢) . (اما في باقي الامبراطورية العثمانية في

المساع : الاراضي المساعة ، كان جبل لبنان يتبيز عن سوريا ذات الاراضي السهلية بانعدام الملكية المساعية للاراضي الزراعية ، وكاتت هذه الملكية مقتصرة على الراعى والفسابات .

كما كاتت توجد في لبنان اراض تسمى « الاراضي المينة » — الموات — وهي ارض بكر ولا تدخل في ملك احد وتبعد عن اقصى ببوت القرية بمسافة لا يتجاوزها صوت الانسان . وكان يمكن « احياء » الارض الموات عن طريق فلاحتها وزراعتها وبناء ببت وطاحونة وحفر بئر وما السى هذا . وفي مثل هذه الحالة كاتت الارض « المحياة » في لبنان تصبح ملكا لمن احياها . ولم يكن جبل لبنان يحتوي علسى اراضي للدولة ـ اراضي اميية ـ المرجع : عبد الله قرا على ، كثاب مختصر الشريعة بروت ١٩٥٩ .

I. Aouad. Le droit privé des maronites au temps des émirs Chihab (1697-184) d'après les documents inédits, Paris, 1933.

اه ـ لقد كان اصطلاح « مقاطعة » في القرنين الثامن عشر والناسع عشر يستعبل ايضا بمعنى اقليم او ناهية اي وهدة بساهية . وكان هذان المهومان يتطابقان عادة . ولكن كان يحدث ان تشمل المقاطعة ( نبوذة ) قرية او قريتين فقط لا تشكلان مقاطعة ـ اقليما . وغالبا ما تخلط الكتب التاريخية بين معنيي كلمة مقاطعة . وينبغي أن ندخل في نطاق الملكية المشروطة الاراضي الخاصة ـ وهي الاراضي العائدة لملامي الحاكم . فقرى دير القمر وعين دارا وطبلون ونيها وعماطور كانت قرى خاصة .

« Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft », Bd VI, Leipzig, 1852, S. 103, 104).

٧٥ - تنبغي الاشارة الى ان بعض الاراضي كانت تعود اللاك مطلقين واخرين خاضعين لشروط في ان واحد . فاراضي القرية كانت تدخل ضبن مقاطعة الاقطاعي الذي كان يملك القرية ملكة مشروطة ولكن في الوقت ذاته كانت كل قطعة حسن الاراضي المزروعة ملكا للفلاح او الاقطاعي ( اذا كان الفلاح قد حرم من هقول ملكية الارض يعمل فيها بصفته شريكا ) . وهكذا فقد كانت بعض اشتكال الملكية تعيش الى جانب اشكال الحرى ، وكان الاقطاعيون الملاك يؤكدون هقهم في الارض بواسطة جبي مختلف انواع الربع الاقطاعي .

عام ١٨٣٩ ( الله على الله الملكية المشروطة - المقاطعات العسكرية - ملفاة ) .

وكانت المقارنة بمثابة راتب عقاري مشروط بالتزام المقاطعجي بجبي الضرائب للخزينة، وكان المقاطعجية يؤدون الخدمة العسكرية للامير الحاكم ، ويلتزمون بقيادة الفلاحين المسلحين استجابة لطلبه. وكانت نسبة عائداتهم من الضرائب تبلغ ٨٪ ، ولكنهم كانوا في الواقع يستولون على نصيب اكبر من هذا بكثير ، وهسذا ألنصيب بالذات هو ما يجب أعتباره الجزء الذي كان يعود للمقاطعجية من الضريبة \_ الربع (٥٣) .

وكان هؤلاء يتمتعون ضمن اراضي ممتلكاتهم بالحصائة الادارية وبالحصائة القضائية جزئيا وكانوا في الحقيقة الحكام ذوي السلطة المطلقة . فقد كان المقاطعجي يحاكم الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن او بالجلد ، على اساس القوانين العامة . اما محاكمة الجرائم الاكثر خطورة والتي عقابها الاعدام او التشويه الجسدي (حسب مبدأ « العين بالعين والسن بالسن » ) فقدكانت من اختصاص الامير الحاكم ، وكان الفصل في القضايا المدنية وعلى اساس القوانين العامة والمجموعات القضائية في المناطبق المسيحية ) من اختصاص القضاة او رجال الدين ( القساوسة والاساقفة والبطاركة ) ، وكان حكام القاطعات يقومون بتنفيلا احكام المحاكم المختصة بالقضايا المدنية .

وكانت احجام المقاطعات تختلف من واحدة لاخرى . فمثايخ جنبلاط مثلا كانوا يملكون في مستهل القرن التاسع عشر خمس مقاطعات : الشوف واقليم جزين واقليم التفاح واقليم الخروب وجبلريحان وكلها تقع في جنوب لبنان وتضم حوالي . . ٢ قرية يقطنها اكثر من ٣٠ الف انسان ، وكان المسايخ النكديون الدروز يملكون مقاطعة المناصف ومركزها دير القمر التي كانت في عام ١٨٣٣ خاصة الامير الحاكم ومقاطعة الشحار الواقعة في لبنان المتوسط (وكانت تضم ٣١ قرية يقطنها اكثر من ثلاثة عشر الف أنسان) .

<sup>(\*)</sup> ملاحظة من المرب : ورد في النص الروسي عام ١٩٣٩ ولا ثبك انسه خطأ مطيعي .

ه ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

ملكية الارض السائدة غالبا في المجتمع الاقطاعي .

وفي منتصف القرن التاسع عشر سادت الملكية الاقطاعية الكبيرة للارض على شكلين: فهي أما ملكية مشروطة (مقاطعة) (٥١)، او غير مشروطة (٥٢) . (اما في باقي الامبراطورية العثمانية في

المشاع: الاراضي المشاعة . كان جبل لبنان يتبيز عن سوريا ذات الاراضي السهلية بانمدام الملكية المشاعية للاراضي الزراعية ، وكانت هذه الملكية متتصرة على المراعي والفسابات .

كما كانت توجد في لبنان اراض تسمى « الاراضي المينة » — الموات — وهي ارض بكر ولا تنخل في ملك أحد وتبعد عن اقصى ببوت القرية بمسافة لا يتجاوزها صوت الانسان . وكان يمكن « أحياء » الارض الموات عن طريق فلاحتها وزراعتها وبناء ببت وطاحونة وحفر بئر وما السى هذا . وفي مثل هذه الحالة كانت الارض « المحياة » في لبنان تصبح ملكا لمن أحياها . ولم يكن جبل لبنان يحتوي علسى أراضي للدولة ـ اراضي أمرية ـ المرجع : عبد الله قرا علي ، كشاب مختصر الشريعة بهروت ١٩٥٩ .

I. Aouad. Le droit privé des maronites au temps des émirs Chihab (1697-184) d'après les documents inédits, Paris, 1933.

اه ـ لقد كان اصطلاح « مقاطعة » في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يستعبل ايضا بمعنى اقليم او ناهية اي وحدة بساحية . وكان هذان المهومان يتطابقان عادة . ولكن كان يحدث ان تشمل المقاطعة ( فيوذة ) قرية او قريتين فقط لا تشكلان مقاطعة ـ اقليما . وغالبا ما تخلط الكتب التاريخية بين معنيسي كلمة مقاطعة . وينبغي ان ندخل في نطاق الملكية المشروطة الاراضي الخاصة ـ وهي الاراضي العائدة للامح الحاكم . فقرى دير القمر وعين دارا وطبلون ونيها وعماطور كاتت قرى خاصة .

Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft >,
 Bd VI, Leipzig, 1852, S. 103, 104).

٧٥ - تنبغي الاشارة الى ان بعض الاراضي كانت تعود لملاك مطلقين واخرين خاضعين لشروط في آن واحد . فأراضي القرية كانت تدخل ضبن مقاطعة الاقطاعي الذي كان يملك القرية ملكية مشروطة ولكن في الوقت ذاته كانت كل قطعة من الاراضي المزروعة ملكا للفلاح او الاقطاعي ( اذا كان الفلاح قد هرم من هقول ملكية الارض يعمل فيها بصفته شريكا ) . وهكذا فقد كانت بعض اشكال الملكية تعيش الى جانب اشكال الحرى ، وكان الاقطاعيون الملاك يؤكدون هقهم في الارض بواسطة جبي مختلف انواع الربع الاقطاعي .

عام ١٨٣٩ ( ﴿ فقد كانت الملكية الاقطاعية المشروطة - المقاطعات العسكرية - ملفاة ) .

وكانت المقارنة بمثابة راتب عقاري مشروط بالتزام المقاطعجي بجبي الضرائب للخزينة، وكان المقاطعجية يؤدون الخدمة العسكرية للامير الحاكم ، ويلتزمون بقيادة الفلاحين المسلحين استجابة لطلبه. وكانت نسبة عائداتهم من الضرائب تبلغ ٨٪ ، ولكنهم كانوا في الواقع يستولون على نصيب اكبر من هذا بكثير ، وهسذا النصيب بالذات هو ما يجب أعتباره الجزء الذي كان يعود للمقاطعجية من الضريبة للربع (٥٣) ،

وكان هؤلاء يتمتعون ضمن اراضي ممتلكاتهم بالحصائة الادارية وبالحصائة القضائية جزئيا وكانوا في الحقيقة الحكام ذوي السلطة المطلقة . فقد كان المقاطعجي يحاكم الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن او بالجلد ، على اساس القوانين العامة . اما محاكمة الجرائم الاكثر خطورة والتي عقابها الاعدام او التشويه الجسدي (حسب مبدأ « العين بالعين والسن بالسن ») فقدكانت من اختصاص الامير الحاكم ، وكان الفصل في القضايا المدنية والاسلامية وعلى اساس القوانين العامة والمجموعات القضائية في المناطق المدرية والاسلامية المسيحية ) من اختصاص القضاة او رجال الدين ( القساوسة والاساقفة والبطاركة ) ، وكان حكام المقاطعات يقومون بتنفيلا احكام المحاكم المختصة بالقضايا المدنية .

وكانت احجام المقاطعات تختلف من واحدة لاخرى . فمثايخ جنبلاط مثلا كانوا يملكون في مستهل القرن التاسع عشر خمس مقاطعات : الشوف واقليم جزين واقليم التفاح واقليم الخروب وجبلريحان وكلها تقع في جنوب لبنان وتضم حوالي . . ٢ قرية يقطنها اكثر من ٣٠ الف انسان ، وكان المشايخ النكديون الدروز يملكون مقاطعة المناصف ومركزها دير القمر التي كانت في عام ١٨٣٣ خاصة الامير الحاكم ومقاطعة المسحار الواقعة في لبنان المتوسط (وكانت تضم ٣١ قرية يقطنها اكثر من ثلاثة عشر الف أنسان) .

<sup>(\*)</sup> ملاحظة من المراب : ورد في النص الروسي عام ١٩٣٩ ولا ثبك انسه خطا مطبعي .

<sup>07 -</sup> اسرخ « السفارة لي القسطنطينية » .

وكان الامراء من آل ارسلان يملكون مقاطعة الفرب الاسفل التي تضم ٧٠ قرية ويسكنها اربعة آلاف انسان ، وكانت الفروع المختلفة من اسرة الامراء اللمعيين تملك مقاطعة المتن التي كانت تضم اربعين قرية كبيرة وسبعة واربعين قرية صغيرة ٠٠٠ الخ (٥٤) .

والى جانب المقاطعات التي كانت تضم بضع عشرات وأحيانا بضع مئات من القرى فقد كانت هناك مقاطعات تتألف من قريتين او ثلاث قرى تقريبا .

وكانت ملكية المقاطعات تنتقل بالوراثة من الإجداد الى الاحفاد في الاسر الاقطاعية . ومما يدل على هذا طريقة منسح المقاطعة باللذآت . يقول المؤرخ « لقد قدم الامير المقاطعة له ( للاقطاعي ) ولاحفاده » (٥٥) . بيد ان ادارة المقاطعة والتصرف بالمداخيل كانا في يد كبير المعائلة ويرثهما منه الابن الاكبر . ونادرا ما كان يجري تقسيم المقاطعة بين الابناء . ويذكر طنوس الشدياق حادث تقسيم واحد فقط في عام ١٦٦٧ ، عندما قسم المالك مقاطعة كسروان بين إبنائه الثمانية ولم ينل الاربعة الصغار سوى حصة واحدة (٥٦) . وكانت المائلات الاقطاعية التي تملك مقاطعة كاملة غالبا ما تضعشرات واحيانا مئات من الرجال البالفين مع اسرهم . وكانت هذه المائلات القرى التي تعيش في قرى مختلفة وبعض هذه الاسر كانت تملك مؤلفة من اسر تعيش فيها و تنبع كبير العائلة ، وغالبا ما كان الاحفاد القرى التي تعيش فيها و تنبع كبير العائلة ، وغالبا ما كان الاحفاد الشباب في العائلة الاقطاعية يخدمون عند الامسراء او البشوات الاتراك محتفظين بكل ميزات طبقتهم ، وكانوا يتصفون بالفطرسة والفرور مع انهم لم يكونوا في الفالب يفوقون رالفلاحين غني وثروة ،

وكانت ملكية غالبية العائلات الاقطاعية اللبنانية للمقاطعات تستمر لعدة مئات من السنين ، دون أن بكون لها حق التخلي عنها الى ملاك أخرين ، فالامير وحده هو الذي كان يستطيع تجريد مالك المقاطعة من أملاكه المهداة اليه أو أملاك عائلته ، كما فعل الامسير بشير الثاني مثلا مع أعدائه السياسيين ،

وكانت ملكية المقاطمات وقفا على الفئة العليا المتميزة التسى

<sup>)</sup>ه - اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

هه ـ طنوس الشدياق : كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان ، صفحة . ٩ .

٥٦ ــ المندر ناسه ، مناجة ٨٧ .

تشبه فئة النبلاء ضمن الطبقة الاقطاعية . ويميز المؤرخون بسين هذه الفئة التي تتألف من أصحاب المناصب والوجوه والاعيان والاكابر والملاك وبين افراد الشعب البسطاء من الاهالي (٥٧) .

وكانت هذه الفئة تتمتع بعدد من الامتيازات ، فالى جانب حق الامتلاك الاقطاعي آلمشروط كان ممثلوها يملكون الحق في الشفال المناصب العالية وحمل انواع خاصة من الاسلحة والاشتراك في العمليات الحربية على حيولهم ( بينما كان الفلاحون يحاربون مترجلين ) وارتداء الملابس الجيدة والزينة مما كان محظورا على الشعب البسيط ، ولم يكن الاقطاعيون بتعرضون للجلد او للاعدام ( لقاء الجرائم نفها التي كان بقية الاهالي تعدم من جرائها ) ،بل كان عقابهم هو النفي والفرامة ومصادرة الاملاك وقطع اشجارهم وهدم مساكنهم (٥٨) .

وحتى في بداية القرن التاسع عشر كان يوجد في لبنان ما يشبه « المكانية » : فقد كانت كل عائلة اقطاعية تشغل مكانا معينا في السلم الاقطاعي (٥٩) .

٧٥ ــ في منتصف القرن التاسع عشر اي في فترة نمو النباين في الملكيــة بين الفلاحين كان المؤرخون يطلقون على ممثلي الفئة المليا الريفية لقب الاعيان والوجوه ولكنها لم تكن تعتبر من الفئة المتازة .

H. Fleischer, Zur Geographieund Statistik des nördlichen \_ oA Libanon, S. 100, 101.

ولل باقى والك المنتبال والمنتبال والمناب المنتبال والمناب المنتبات والمنتبات والمنتبا

وكان يتوجه الى الشيوم والامراء بكليني « الاخ العزيز » ومن ثم يكبل حسب . « اعز الاهباء » او « هبينا » او « عزيزنا » . راجع . « اعز الاهباء » او « هبينا » او « عزيزنا » . راجع . « Fleischer, Zur Geographie und Statistik des nördlichen Libanon, S. 100, 104.

وكان افراد عائلة الامراء الشهابيين يتمتعون باسمى مكانة ثم ياتي بعدهم الامراء اللمعيون فأمراء ارسلان . وكانت مرتبة مشايخ لبنان المتوسط ( وتعتبر المشيخة لقبا لهم ) دون مرتبة الامراءوكان لهم نظامهم الخاص : ففي القمة كان مشايخ آل جنبلاط وبعدهم ياتي آل حماده ثم النكديون وتلحوق وعبد المأك وآل العيد .

وكانت المرتبة الدنيا في هدفه الفئة من نصيب العائلات الاقطاعية التي لا تحوز على القاب متوارثة ، ومن نصيب أتباع المشايخ والامراء والموكل أليهم أمر ادارة القرى من قبل أصحاب المقاطعات ، كمائلة ابى شقرا الدرزية مثلا (٦٠) .

وقد كان لبنان المتوسط في وقت ما مقاطعة متوارثة للامراء المعنيين وخلفائهم الامراء من آل شهاب ، وكان الاعيان الاقطاعيون فيه ( وغالبيتهم من ذوي العقيدة الدرزية ) يشغلون المكانة الاسم اما أعيان الاقطاعيين في باقي مناطق جبل لبنان وسهل البقاع وغالبيتهم من المسيحيين ( مشايخ خازن وحبيش ودحداح والضاهر وعازار وغيرهم ) فقد كانوا أقل سطوة (٦١) .

ان هذا التباين في المراتب بين الفئات الاقطاعية يفسر لنسا اسباب الصراع من آجل السيطرة السياسية في لبنان بين الاقطاعيين الدروز والموارنة في منتصف القرن التاسع عشر .

لقد كانت الارستقراطية الاقطاعية تنصف بالانفلاق على نفسها كفئة اجتماعية . كما كان الاعيان اللبنانيون كافة يباهون بالحفاظ على نبل محتدهم ، حتى أن بعض الطوائف كانت تسبب نفسها لصحابة النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) .

وهكذا فقد كانت المقاطعة ملكا اقطاعيا مشروطا ، ترتبط حيازتها بخدمة الامير الحاكم . وكانت حيازة الارض مرتبطة بالسلطة السياسية على السكان اللين يقطنونها . كما ان ملكية المقاطعات وما يشابهها من انواع الملكية كانت تتصف بانتساب آلمالك لفئة اجتماعية وبعدم حيازته التامة . كما كانت هذه الملكية تتصف ببنية هرمية .

W. Polk. The opening of South Lebanon, 1788-1840, \_ , p. 59.

H. Fleischer, Zur Geographie und Statistik des nördlichen \_\_ \\Libanon, S. 102.

اما الاراضي الممتلكة بدون شروط (وهي نوع من انواع املاك الاقطاعي الخاصة) فقد كانت تحت تصرف مالكها كلية ، ولم تكن حيازتها ترتبط بأية التزامات ، أن المصادر العربية تسمي عادة هذا النوع من الممتلكات بـ « الاملاك » أو العقارات ، ونادرا مساتسميها بالرزق ،

وهي تتميز عن الملكية المشروطة بطابع الربع الاقطاعي . فقد كانصاحب الملكية المشروطة للارضيجني جزءا من الربع الضريبة بينما كان مالك الارض المطلق يدفع للدولة عادة الربع الضريبة ( اذا كان لا يتمتع بالحصانة الضرائبية ) ولكنه كان يجني ربعا اقطاعيا من الشركاء الذين يعملون في ارضه ، وكان ما يجري فعلا أن الفلاحين الذين كانوا يعملون في هذه الارض كانوا يدفعون الربع لمالك الارض المباشر ، والربع حمد الضريبة للدولة اي لمالك الارض المباشر ، والربع حمد الضريبة للدولة اي لمالك الارض المباشر ، والربع حمد الضريبة للدولة اي لمالك

وكانت الملكية الاقطاعية المطلقة للارض تقترب بصيفتها القانونية من الملكية البورجوازية وذلك لانها كانت مجردة من اكثر الوصايات والشوائب السياسية والاجتماعية » (٦٢) التي تتصف بها الملكية المشروطة للارض ، ولم يكن انتساب الماليك السي فئة اجتماعية معينة يلعب دورا في شكل الملكية المطلقة للارض ، اذ كان يحق لاي شخص أن يمتلك الارض ملكية مطلقة من الناحية القانونية بفض النظر عن الفئة الاجتماعية التي ينتمي اليها ، كما أن بنية هذه الملكية جوهريا لم تكن تتصف بالصفة السلمية المتدرجة ، وكان مالك الارض لا يجني الربع بواسطة الاكراه اللااقتصادي بل بحكم تبعية الشريك اقتصاديا لهذا المالك ، ومع اللكية فقدت بهذا عددا من السمات الهامة التي تتصفيها الملكية الاقطاعية وذلك لانها بقيت كالسابق مصدرا للربع الاقطاعية وذلك لانها بقيت

وفي مستهل القرن التاسع عشر انتشرت في لبنان على نطاق واسع الملكية الاقطاعية المطلقة الضخمة ، وتذكر لنا معطيات ك . ف فولني التي ربما كانت تعوزها الدقة انه في نهاية القرن الثامن عشر كانت الاسر الدرزية الخمس او الست الرئيسية في لبنان

۱۲ – ك. ماركس ، راس المسال ، ك. ماركس وف. انجاز ، المؤلفات ، الطبعة الروسية الثانية ، الجزء ٢٥ ، القسم الثاني ، الصفحة ١٦٧ .

الجنوبي تملك عشر كافة الاراضي المزروعة (٦٣) ، وكانت العقارات الاقطاعية تتألف من قطعات من الاراضي مبعثرة في أماكن مختلفة، ومن مساحات متجانسة كبيرة حيث كان الاقطاعي يملك اراضي قرى كاملة مع كافة منشآتها (٦٤) ،

وكان اصحاب المقاطعات يملكون عادة عقارات عديدة موجودة ضمن مقاطعاتهم . وقد كتب ر . بوركهارت بصدد ممتلكات الشيخ بشير جنبلاط « ان الجزء الاكبر من منطقة جيسن ( اي أقليم جزين على ما يظهر وهو مقاطعة لآل جنبلاط « المؤلف » ) ملك له وهو لا يسمح لاحد بامتلاك أراضي في هذا الكان ، بل انه يوسع ممتلكاته الخاصة سنويا ، وبهذا تزداد سلطته باستمرار » (٦٥) .

وبالاضافة الى هذا فقد كان آل جنبلاط يملكون قسرى في مقاطعات آخرى وخاصة في سهل البقاع ، وكان مشايخ آل المخازن يملكون مساحات كبيرة من الارض في مقاطعة كسروان ، أماممتلكات الامراء الشهابيين فقد كانت موزعة في العديد من مقاطعات لبنان،

وقد أزداد الاهتمام بالملكية غير المشروطة في فترة تطور العلاقات السلعية ما النقدية عندما اصبح من السهل تصريف الربع العيني في السوق وازدادت حاجة الاقطاعيين الى النقود . وكان السبب الاول في هذا هو ضخامة مداخيل العقارات . فالاقطاعي الذي يملك الارض ملكية مشروطة كان يقبض رسميا ٨٪ مسن الضريبة المجنية ، فاذا كانت الضريبة تعادل ٢٥ بالمئة من المحصول كان ما يقبضه الاقطاعي يعادل قرشين من كل مئة قرش من مدخول الارض ، اما اذا كانت ملكية الاقطاعي للارض مطلقة فقد كان يجني من الشريك مقداراً يتراوح بين ثلث المحصول ونصفه اي مسن ٣٣ الى خمسين قرشا من كل مئة قرش من المدخول ، وكان يدفع ثلث

C.F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, vol. 2, \_ ¬¬
p. 190.

٦٢ - في بداية القرن الناسع عشر اشترى الامير بشير شهاب قرية بيست الدين من الشيخ ابي على بيت الديني وبنى لميها قصرا له ومنازل الشركاء اللين يعملون في ارضه .

خليل همام غايز ، أبو سمرا غاتم أو البطل اللبناتي ، القاهرة ، ١٩٠٥ ، حس ١٧٠ .

J.L. Burckhardt, Travels in Syrla..., p. 197.

هذا المبلغ او نصفه اي من ٨ قروش الى ١٢ قرشا كضريبة الى الخزينة ، اما الباقي فقد كان يدفعه الشريك ، وهكذا فقد كان يجني من مثل هذه القطعة من الارض مبلغا يتراوح بين خمسة وعشرين قرشا وثمانية وثلاثين قرشا أي اكثر مما يقبضه صاحب المقاطعة ببضع مرات ، أن هذا الحساب يعطينا رغم تبسيطه صورة عن مردود الملكية المطلقة (٦٦) ،

والى جانب المداخيل المرتفعة كانت الملكية المطلقة تتمتع بميزات اخرى على جانب كبير من الاهمية في ظروف العلاقات السلعية النقدية الآخذة في التطور ومنها: حرية التصرف بالارض ، حرية نقل ملكيتها من يد لاخرى ، امكانية تعيين نوع المزروعات التي يجب على الفلاحين الشركاء ان يزرعوها ،

ان كتب الاخبار تعكس لنا اهتمام الاقطاعيين بالحفاظ على الملكية المطلقة للارض وتوسيع نطاقها . ومن الامور التي لها دلالتها في هذا المجال سياسة الامراء الشهابيين الذين كانوا في القرن الثامن عشر يعاقبون اصحاب المقاطعات المذبين لا بتجريدهم مسن مقاطعاتهم وانما بمصادرة املاكهم ، وبقطع اشجارهم (٦٧) معتبرين على ما يظهر ، ان هذا النوع من العقاب اكثر جدية .

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر اصبح من الممكن ملاحظة النمو السريع للملكية المطلقة للاراضي ، فاذا كان ك ، ف فولني قد لاحظ في الثمانينات من القرن الثامن عشر ان الاقطاعيين الدروز يملكون عشر الارض فان الشيخ الدرزي سعيد جنبلاط اصبح في الاربعينات من القرن التاسع عشر يملك بمفرده ثمن مجموع اراضي لبنان

<sup>77 —</sup> ويبكن أن نصل الى نتيجة مشابهة على أساس المعطيات التألية : في المعقد الثالث من القرن التاسع عشر كان نصيب كل أصحاب مقاطعات لإنان نوي الملكية المشروطة يصل الى ثلاثمئة الله قرش ( أي بنسبة ٨٪ من مجموع ٢٧٥٠٠٠٠ قرشا ) بينها كان بعض ملاك الارض في لبنان يجنون من بساتينهم وأهراش الزيتون والحقول مبلغا يتراوح بين المتين والثلاثمئة الف قرش ، أي ما يعادل كل ما يتبغه هديع أصحاب المقاطعات تقريبا .

٦٧ - راجع مثلا : طنوس الشدياق : كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان ٤
 بيوت ١٨٥٩ ، صفحة ٢٧٥ .

الجنوبي (٦٨) . اي اكثر مما كان يملكه كافة الاقطاعيين الدروز قبل خمسين سنة .

وكانت حيازة الارض تجري بطرق مختلفة :منها شراء الارض من الفلاحين الذين حل بهم الخراب (٦٩) ، واحياء الارض الموات واستعمال حق الاشتراك بالملكية ، واخيرا عن طريق الاستيلاء بالقوة على اراضى الفلاحين .

ومع تعاظم الملكية المطلقة اخذ يظهر عند الاقطاعيين الميل الى حماية ممتلكاتهم من الضرائب الباهظة ، وقد استطاع اصحاب المقاطعات الدروز ذوو السطوة (والذين كانت ممتلكاتهم داخل مقاطعاتهم) ابان توزيع مقادير الضرائب بين مختلف المناطق ان يحصلوا لدى الامراء الحاكمين على تقليص الضرائب على مقاطعاتهم على حساب زيادة الضرية المجية من المسيحيين ) اما في داخل المقاطعات فقد كان أصحابها يحاولون توزيع الضرائب بحيث يقع العبء الرئيسي على الفلاحين والملاكين الصغار (٧٠) .

وكان من المحتم ان يقوي هذا من استياء الفلاحين وان يولد تناقضات داخلية بين الكتل الدرزية والمارونية الاقطاعية . وكانت الملكية المطلقة تتيح للاقطاعيين تكويس مقادير ضخمة

D. Urquhart, The Lebanon..., t. II, p. 190.

وقد كتب ب. ادواردس في عام ١٨٦٠ عن اسر درزية تبلك سدس الاراضي . (R. Edwards, La Syrie I840-1862, p. 55).

٦٩ ــ لقد ذكر الرحالة الاوروبي ج. دانديني اخبارا عن تجريد الفلاحين من الارض لقاء الديون في نهاية القرن السابع عشر ، كما يمكن ان نطلع على مثل هذه المعلومات لدى رحالة القرن النامن عشر ق

<sup>«</sup> Voyage du Mont Liban du R.P. Jerome Dandini », Paris, 1685, p. 89.

و « رحلة قيم الدير بينوس عبر ايطاليا الى مصر وجبل لبئان وارض اليماد واورشطيم . مترجم عن الالمانية ، بطرسبورج ١٧٩٢ ، صفحة ١٥٤ – ١٥٥ .

٧٠ - كتب ك. م. بازيلي في مستهل المقد الرابع من القرن التاسع عشر الله كان يوجد في لبنان « مبدا فاسد تتهتع حسبه اراضي الشيوخ والامراء بافضلية تامة ، وتقع كل الاعباء على الملاك الصفار من الكادحين » ( اسرخ ) « السفارة في المسطنطينية » .

من النقود (٧١) جرت العادة على عدم توظيفها في الاقتصاد الزراعي . وكان بعض الاقطاعيين يحولون نقودهم المكدسة الهراس مال تجاري وربوي ويستعملونها لبناء الدكاكين والمخازن وابنية السكن للاجرة . وقد كان الامير ملحم شهاب مثلا يجني من البيوت والدكاكين ربعا قدره . . } فرنك استرليني (حوالي } الف قرش ) . (٧٢) وفي منتصف القرن التاسع عشراخذ بعضاصحاب رؤوس الاموال يوظفون رؤوس اموالهم في الصناعة . وقد شارك الشيخ يوسف عبد الملك مثلا في انشاء مصنع لفزل الحرير مسع التجار الانكليز (٧٣) .

وكانت النيجة هي تشكل فئة مرتبطة اقتصاديا بالبورجو آزية الناشئة داخل الطبقة الاقطاعية . بيد أن قسما لا يستهان به من الاقطاعيين السوريين كانوا يبذرون مداخيلهم دون أنتاج ، ولسم تستطع عقاراتهم التي أزدهرت أبان الاقتصاد الطبيعي أن تصمد أمام ضفط العلاقات السلعية المالية ، وهذا ما أدى ألى افتقارهم ثم افلاسهم . وكان هذا أحد مظاهر أزمة الاقتصاد الاقطاعي . أن المصادر غالبا ما تتحدث عن الديون الكبيرة التي استقرضها الاقطاعيون من التجار والمرابين . والامر اللي أدى السي تعقيد العلاقات المتبادلة بين الفئة الاقطاعية وفئة التجار والمرابين . (أن التناقضات بين القطاعيين الدروز وموينيهم من التجار المسيحيين ومرابي دير القمر قد لعب دورها في حوادث الاربعينات من التاسع عشر ) .

وهكذا كانت تزداد قيمة واهمية الملكية الاقطاعية المطلقة بالنسبة لفيرها من اشكال ملكية الارض مع تطور العلاقات السلعية \_ النقدية . وكان توسع نطاقها يجرى بشكل رئيسى عن طريسق

الشيخ بشير جنبلاط مليون قرش : (J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., p. 196).

وقبض اقطاعي كبير اخر من بساتين الزيتون فقط ربعا قدره ١٥ الله جنيه استرليني (١٦ مليونا و ٥٠٠ الله قرش ) : (D. Urquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 183).

<sup>(</sup>D. Urquhart, The Lebanon..., vol. II, p. 285).

٧٢ ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

الاستيلاء على اراضي الفلاحين ، واصبحت مسألة الارض قضية حيوية ولهذا فقد ظهرت لدى الفلاحين ابان الحركة الفلاحية في السنوات الاربعين والخمسين من القرن التاسع عشر نزعة أستعادة الاراضي التي انتزعها الاقطاعيون منهم .

#### استثمار الفلاحن الأرض

ان وجود ملكية اقطاعية كبيرة للارض لم يكن يعني عادة وجود اقتصاد اقطاعي ضخم ، ففي لبنان ، كما في كافة بلدان الشرق كان الفلاحون الشركاء التابعون يعملون في استثماراتهم الصغيرة المعثرة في اراضي الاقطاعيين .

وكان استثمار الفلاحين للارض في لبنان يتم بشكلين: بشكل ملكية فلاحية صورية (٧٤) وبشكل استئجار بالشراكة .

وغالبا ما كان الفلاحون في مناطق لبنان الجبلية وعلى الساحل ملاكا للاراضي المزروعة التي كانت تدخل تحت حوزتهم على اساس حق الملك في اغلب الاحوال . وكانت تنعدم هنا الملكية المشاعبة للاراضي المزروعة بعكس ما كان يجري في سوريا السهلية وفي سهل البقاع حيث كانت ملكية الاراضي المفلوحة مشاعية .

ان انعدام المعطيات الاحصائية كلية لا يسمح بتحديد نسبة حجم الملك الفلاحي ونحن نعرف بوجوده من اشبارات ك . ف . فولني (٧٥) و ك . م بازيلي، و ه . غيز و ك . د . بيتكو فتش (٧٦) .

٧١ - تسبيقا الفلاح مالكا هي تسبية اصطلاحية ال انه لم يكن يملك سوى حق حرية التصرف بأرضه وكان من الاصح أن نسبي هذه الملكية « بالاستعمال الحر » من نوع Freehold الانجليزي و Cens الفرنسي ال أن الفلاح كان يدفع من أرضه الربع الاقطاعي الذي يذهب قسم منه للسيد صاحب القاطعسة التي يعيش فيها الفلاح وقسم للفزيئة .

ه۷ ـ یذکر ك. ف. فولینی ان کل فلاح «یستثمر بنفسه ارضا صفیرة یمتلکها او یستاجرها » :

<sup>(</sup>C.-F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, vol. 3, p. 146).

٧٦ - كتب ك. د. بيتكوفتش ( ان كل قاطن على العموم بملك منزلا له وقطعة غير كبيرة من الارض يزرعها قمحا او يستعملها لزراعة انواع معينة اخرى » . ( ( لبنان واللبنائيون ) صفحة ١٥٢ ) .

كما انه من المتعذر تحديد الحجم الوسطي للاراضي العائدة للاقتصاد الفلاحي في لبنان اواسط القسرن التاسع عشير . ان انعدام الملكية المشاعية للارض وعدم اعادة تقسيمها ساعدا علي نشوء تذبذبات قوية في احجام هذه الملكية . وتشهد معطيات انيس فريحة قلى ان عددا قليلا فقط من الفلاحين اللبنانيين كان يمتلك ارضا يكفي مدخولها لاعالة الاسرة . ومن المرجح ان غالبية الفلاحين كانت لا تملك سوى قطعا صغيرة من الارض وكانت تستأجر الارض باستمرار على اساس الشراكة ، كما كان يفعل سكان منطقة بشري الكبيرة في شمال لبنان ، خاصة آلذين استأجر وا قطعا مس الارض في البقاع (٧٧) .

وغالبا ما كانت الملكية الفلاحية مثقلة بالديون ، وقد اصبح تجريد الفلاحين ألذين حل بهم الخراب من اراضيهم في القيرن التاسع عشر ظاهرة شائعة . وكان من اسباب حرمان الفلاحين من الارض كذلك التقسيم المستمر للارض بين الورثة (٧٨) .

وبما ان الاستملاك الحر للاراضي القفر كان محدودا فسي لبنان فان المصدر الاساسي الذي ظل يعمل على تفتيت الارض الى ملكيات صفيرة هو الشراكة بالمفارسة .

وقد كان هذا الشكل من أشكال الشراكة بجري كالتالي: يقدم مالك الارض للفلاح قطعة من الارض غير المزروعة لفلاحتها وغرسها بالاشجار، وخلال مدة معينة بعد أن يبدأ البستان باعطاء الثمر يتم تقييم الارض ويعتبر الفلاح مالكا لنصف أو ثلث أو ربع الارض أو أي قييم آخر منها وأحيانا يصبح مالكا لحصة مماثلة من المنزل الذي يعيش فيه، وكان امتلاك الفلاح للارض يجعليه مرتبطا بالاقطاعي ارتباطا وثيقا بحكم صغر الارض والديون التي تراكمت عليه في فترة انتظار اثمار البستان، (وقد كانت الفترة اللازمة لنضج المحصول آلاول من التوت تتراوح بين ثلاث وخمس

J.F. Michaud et J.J. Poujoulat, Correspondance... vol. VI, \_\_ wp. 264.

٧٨ ـ يكتب انيس فريحة : كان الامر يصل الى حد ان ما يقسم بين الورئة لم يعد قطع الارض بل اغصان النوت الضخمة التي يتغذى دود القز على أوراقها ومحصول الزيتون : ( انيس فريحة ، حضارة في طريق الزوال ، القرية اللبنانية ، بهرت . ص ١٢١ ) .

سنوات ومن العنب بين أربع وست سنوات ومن الزيتون بين عشر واثنتي عشرة سنة ) (٧٩) . ومثل هذا الفلاح يعتبر شريكاللاقطاعي في المحصول وفي ملكية الارض .

وقد ساعد الاستئجار على اساس المفارسة في فترة تعاظم التباين بين الفلاحين على نمو ملكية كبار الفلاحين للارض وكان هذا آلنوع من الاستئجار منتشراً في اراضي آلامراء الشهابيين وقد ادى ألى زيادة ملكية الفلاحين للارض في لبنان الفربي حيث كانت تنسيط املاك الامراء .

وقد لاحظ د . شيفاليه ان اسلوب المغارسة نادرا ما كنان تحتدم يصادف في الشمال (شمال الجبل ـ ألمر ب )حيث كانت تحتدم التناقضات الطبقية الصدامية بين الاقطاعيين والفلاحين بسبب حرمان الفلاحين من ألارض . ففي هذه المناطق بالذات حدث تمرد كسروان الذي جرى خلاله تقسيم اراضي الاقطاعيين (٨٠) . ولكن لا ينبغي ان ننسى ان المشاركة في الملكية نتيجة اسلوب الاستئجار بالمفارسة كانت تجعل من الفلاح مالكا غير مطلق الصلاحية ، فالاقطاعي الشريك في الملك كان يملك حق الشفعة (اي حق بسع فلاقطاعي الشريك في الملك كان يملك وطرده منها (٨١) ، ولم في دفع ثمن قطعة الارض للفلاح الشريك وطرده منها (٨١) ، ولم تكن الملكية المشتركة تنتج فقط عن الاستجار بالمفارسة الذي كان الفلاح يمتلك الارض واسطته بل ونتيجة عملية معاكسة ايبشراء الاقطاعي جزءا من ارض الفلاح او بالاستيلاء عليها لقاء الديون .

وقد كانت عمليات الماكية المشتركة للارض من قبل الفسلاح والاقطاعي في لبنان القرن التاسع عشر شائعة نوعا ما: ويتحدث عن هذا خاصة ، بوركهارت: « كانت ولاية الشوف بأسرها تحبت سلطته ( سلطة الشيخ بشير جنبلاط بالمؤلفة ) وكان يعتبر شريكا لكافة الدروز تقريبا الذين يملكون في هذه المنطقة » (٨٢) وقد اكد

٧٩ ــ فيليرس ، فلاحو سوريا ولبنان . م. ١٩٥٢ ، صفحة ١٥٥ .

D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Liba- ... A. nais en 1858, p. 55.

D. Urquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 240.

<sup>- 41</sup> 

J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., pp. 196-197.

**<sup>— 47</sup>** 

د . اوركوارت هذه المعلومات في الاربعينات من القرن نفسه (۸۳).
وهكذا فقد ادخل ك . ف فولني و ك . م . بازيلي و . غيز
و ك . د . بيتكوفتش في عداد المالاك ، اصحاب الارض الذين لم
يكن باستطاعتهم أن يديروا اقتصادا مستقلا في اراضيهم ولللك
فقد كانوا يستأجرون باستمرار آراضي الاقطاعيين .

وقد كان الاستئجار شكلا اخر من آشكال استثمار الفلاحين للارض ، فمن المعلوم أن قسما من فلاحي لبنان لم يكن يملك ارضا على الاطلاق ، وقد قدر ك ، د ، بيتكوفتش أن الفلاحين الذين لا يملكون ارضا خاصة بهم يشكلون حوالي ، ١ ٪ من سكان لبنان (٨٤) وهم الذين يدعون بالشركاء ،

ان العرف اللبناني يعرف اشكالا متنوعة من المشاركة على درجة كبيرة من التعقيد احيانا ، وكانت شروط المشاركة تتعلى بنوعية الارض والمزروءقات وبوجود او عدم وجود البذور وادوات العمل والحيوانات لدى الفلاح وبملكية البيت الذي يسكنه الفلاح، وكان حجم الحصة التي يعطيها الفلاح الشريك للاقطاعي مس المحصول يتراوح بين الثلث والنصف (٨٥) ، والى جانب هذا فقد كان الشركاء مازمين بتادية واجبات اخرى ، اذ كانوا يزودون مطبخ الاقطاعي بالطيور والبيض والجبس والسمن والحليب والاخشاب والفحم مجانا ، كما كانوا يعملون بالسخرة في بناء بيت الاقطاعي وما الى هذا (٨٦) ،

٨٣ — يكتب د. اركهارت : « ليس هنا من قرية الا لسعيد بيك ( ابن الشبخ بشير جنبلاط ) فيها بعض الاملاك مهما كانت حقيرة وشحيحة حصة الفسلاح السذي يشاركه في ملكها . ان المهدف من هذا النظام الذي يلفت الانتباه هو المسيطسرة التامة ،ن ناحية المسلطة والحيازة التامة من ناحية الملكية . وهذا يفس لنا الاسلاب الذي البعه أبوه في حيازة ممتلكاته » .

D. Urquhart, The Lebanon, vol. I, p. 252.

۸۱ — ك. د. بيتكوفتش ، ابنان واللبنائيون ، صفحة ۱۵۲ .
 D. Urquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 211.

٨٦ ــ كتب الكولونيل الانكليزي ش. تشرشل الذي كان مقيما في لبنان « ان الفلاحين ، والتابعين منهم للشيخ خاصة ، يقدمون له المهدايا من الطيور الداجئة والسكر والقهوة في مناسبات معينة وخاصة في العيد الكبير او عندما تحتفل اسرة السرة التهداء في مناسبات معينة وخاصة في العيد الكبير او عندما تحتفل اسرة السرة التهداء الته

ولم يكن الشركاء في الفالب يملكون بيوتا خاصة بهم بل كان الاقطاعي هو الذي يقدم لهم المسكن مع الارض · وكانت ظاهرة عدم تو فر البيوت الخاصة ، ظاهرة منتشرة في لبنان ·

وليس عبثا ان يكتب انيس فريحة قائلا: « . . . اذا قالواعن انسان ما انه يملك منزلا كان هذآ بمثابة مدح واجلال له في الوقت اللي كان فيه رهن المنزل أو بيعه يلحق العار بالفلاح » (٨٧). وقد كانت تبعية الفلاح الشريك للاقطاعي تجعل وضعه اكثر تعقيدا .

وكانت الاتفاقية الاسمية على الشراكة المنصوص عنها كتابيا او شفويا أتفاقية مؤقتة ولم يكن للفلاح أي حق في استعمال الارض بصورة دائمة (٨٨) . وكانت العلاقات بسين الشريك والمالك في الواقع اعقد بكثير مها تنص عليه الاتفاقية: فالفلاحون الذين كانوا يمكنسبون حقوقي الارض أبا عن جد على اساس الشراكة ، كانوا يكتسبون حقوقي معينة فيها . ويقول أ . م . بير كينفينم : « كان الفلاح عادة يعتبر الارض التي يعمل فيها وكانها معطاة له من اجل استعمالها الى الابد ، وخاصة اذا كانت الارض في السابق ملكا له ثم انتقلت الى حوزة الافندي لقاء الديون كما كان يحدث غالبا ، ولم يكن استئجار الرض يعتبر استئجارا مؤقتا عاديا الا عندما كان الفلاح ، مستأجر ارض ألاقطاعي ، يملك حصة خاصة به من الارض في القرية المجاورة ، وغالبا ما كان الاستئجار في مثل هذه الحالة يستمر لمدة

الشيخ بهيلاد او عرس او عند عودته بعد غيبة طويلة . وهم ملزمون ايف النهم يرافقوه تحت قيادته وعندما يطاب منهم ذلك في رحلاته الى الجبال . كما انهم يقدمون له الاحجار من المقالع والاختماب من المفايات لبناء منزله بايماز منه . وكان الشيخ لا يقدم لهم مقابل هذا العمل الاجباري سوى وجبة المثاء » . (Ch. Churchill, Mount Lebanon a ten years' residence from 1842 to 1852..., vol. II, London 1853, pp. 285, 286).

٨٧ ـ أنيس فريحة حضارة في طريق الزوال : القرية اللبنانية ، بيروت. ١٩٥٧ ، صفحة ٢٨ .

ومالك الارض بالاستناد الى الوثائق.

(D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Libanais en 1858. p. 45).

سنة واحدة (۸۹) .

وتشهد بعض المعطيات على ان الاقطاعي لم يكن يتمتع بحق طرد الفلاح من الارض تعقيا ، بسل كنان الاقطاعي الرامي الني الاحتفاظ بحقه الكامل في التصرف بالفلاح الذي يعيش في ارضه يحاول ان يقوي ارتباط هنذا الفلاح بالارض ، ومن المعلوم ان الاقطاعيين الدروز احتجوا بشدة ضند مشروع نقبل الفلاحيين (الموارنة) الذين يعملون في اراضيهم الى المناطق المارونية ، وكان المتجلاب الاقطاعي للشريك الذي يعمل عند غيره يؤدي الىنزاعات بين الاسر الاقطاعية (٩٠) .

أن هذه الوقائع الاخيرة تدل على وجود اشكال متعددة من تبعية الفلاح للاقطاعي تبعية اقطاعي .

اقد 'تفق اكثر المعاصرين على ان العلاقة القنية بين الفلاح والاقطاعي كانت معدومة في سوريا ولبنان خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ومع هذا فان مما لا جدال فيه وجود عدم المساواة في الحقوق بين الفئات الاجتماعية كشكل من اشكال تبعية الفلاحين للاقطاعيين في لبنان ، وقد كان هذا الثمكل يتجلى في انعدام حقوق الفلاحين السياسية وانعدام التساوي أمام المحاكم المدنية والجنائية وفي خضوع الفلاح للاحكام التي تصدرها محكمة سيده وفي ارهاقه بالضرائب الى الحد الاقصى (كان رجال الدين والاقطاعيون العلمانيون يتمتعون بامتيازات ضريبية ) . وكان عدم المساواة بين فئة الفلاحين وغيرها من الفئات الاجتماعية في لبنان مدعوما بالكثير من التقييدات في الحياة العامة اليومية ( من ناحية الملابس والاسلحة واسلوب التوجه الى الشخص وما ألى هذا) . وقد وصف الفلاحون وضعهم في بدء الحركة الفلاحية في الخمسينات من القرن التاسع عشر على لسان العقيقي الذي كتب يقول: « واما الرعايا فأخذوا يلهجون فيما بينهم عن هذا الصنيع ممتدين ذواتهم أنهم صاروا كالعبيد بيد المقاطعجية وما عاد لهم

٨٩ ــ ١. م. بيركينفيم ، الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا وفلسطين
 ٨٠ ١١ ــ ١٠ ، الصفحتان : ١١ ــ ١٠ .

٩٠ ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » ويصف لنا ك. م. بازيلي الصدام الذي جرى في آب عــام ١٨٢٢ في قرية غزير بين المسابخ لان أحد الفلاحين ترك مديده « ليخدم سيدا آخر » .

قول ولا مشورة في شيء » (٩١) ، ولكن الى جانب عدم المساواة الطبقية بالنسبة لكل الفلاحين في لبنان فقد كان هناك شكل آخر من النبعية الاقطاعية القل من الاول منتشر بين بضع فئات من الشركاء الذين يطلق عليهم اسم « اهل سمية » او بسين غالبية أشركاء (٩٢) ، وكانت هذه الفئات تؤدي الخدمة المسكرية لدى الاقطاعي فضلا عن تقديم قسم من المحصول له وتزويده بالمنتوجات الزراعية والقيام باعمال السخرة ، كما كانت هذه الفئات تخضع كلية لراي الاقطاعي في اختيار نوع المزروعات وتنظيم الاستثمارة وكان الاقطاعي هو الذي يحاكم هؤلاء الشركاء ، كما ان حريتهم الشخصية كانت محدودة: أذ أن من الصعب عليهم ان يفادروا الارض ولا يحق لهم الزواج الا باذن من الاعطاعي ، وكانت اوضاع التبعية الاقطاعية تنتقل بالوراثة (٩٣) ولم تكن مدعومة بالقوانين بل كانت تعتمد في وجودها على حكم العادة .

وهكذا فقد كان الفلاحون في لبنان يمثلون ككل فئة منقوصة المحقوق في المجتمع الاقطاعي وكان ما يجعل اوضاع الفلاحين داخل هذه الفئة متباينة هو أن بعض الفلاحين كانوا يملكون الارض التي يعملون فيها وبعضهم يعمل كمستأجر شريك عند الاقطاعي. وكان الفلاحون المالكون للارض اسميا لا يتمتعون بكامل الحقوق التي تتمتع بها الفئات الاخرى ولكنهم لم يكونوا مستبعدين شخصيا، اما الفلاحون الشركاء فقد كانوا لا يزالون تابعين لشخصالا قطاعي. في حين كان الفلاحون المالكون لقطع من الارض ليسست كسيرة والمستأجرون لاراضي الاقطاعيين ، يشغلون مكانا متوسطا بين هاتين الفئتين ، وكان وضعهم الحقوقي على ما يظهر يجمع بين

۹۱ ــ ثورة وفتئة صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من ۱۸(۱ الى ۱۸۷۳ بيوت ۱۹۳۹ ، ص ۷۲ .

٩٢ ـ المصدر نفيه ٥٢ ـ ٥١ .

I. Aouad, Le droit prive..., pp. 130-133.

كانت المادات القديمة في لبنان تقضي أن يدهن الطفعال بعدد ثلاثة أيسام وسن ولادته بالزيت والآس ( رمز الوداعة والقوة ) وكان الامراء أعجاب المقاطعات يهملون بالزيت والاس الى أسرة الشريك التي وقد فيها الطفل كناية عن ارتباط هذا الطفل بالاقطاعي .

عدم المساواة في الحقوق مع بقية الفئات وبين سمات التبعيسة الشخصية .

#### الضرائب والريع العقاري

كان الربع الاقطاعي في لبنان طبقاً لاشكال ملكية الارض يتخذ اما شكل الربع \_ الضريبة التي تجبيها الدولة بصفتها المالك الاعلى للارض \_ والتي يعفي أصحاب المقاطعات منها جزئيا او شكل ربع يأخذه المالك من الشريك .

وكان نظام الضرائب في لبنان يتصف بسمات خاصة تميزه عن نظام الضرائب في سوريا وبقية مناطق الامباطورية العثمانية. اما الاصلاحات التي اجرتها الحكومة العثمانية في نظام الضرائب خلال فترة التنظيمات فلم تمس في الواقع لبنان ، ولم تحسد الحكومة فيه سوى المقدار العام للجزية المجبية منه ، ويرجح ان مقادير الضرائب التقليدية في لبنان قد بقيت على حالها حتى عام ١٨٦١

وكانت الضريبة الاساسية في البلاد همه المفروضة علمي الاشجار المثمرة أو الارض المزروعة وتدعم الاموال الامريمة أو المرى واحيانا تدعى ألمال ونادرا جداً ما تدعى الخراج .

وكانت الاموال الاميرية تحدد باشكال مختلفة .

ويخبرناك . ف . فولني ان الميرى كان يجبى من البسائين والكروم حسب عدد الاشجار بينما كان يجبى من الاراضي الزروعة حسب مساحة الحقل . ويذكر ك . ف فولني ان ضريبة كسل شجرة (٩٤) توت في لبنان كانت تعادل ثلاثة مجيديات بينما كانت ضريبة المئة دالية قرشا واحدا . وقد لاحظ بوركهاردت بعد خمسين سنة وجود اسلوب مشابه في تقدير الضريبة المفروضة على اشجار على الكروم في زحلة (٩٥) . بيد آن الضريبة المفروضة على اشجار التوت (وكان يطلق عليها اسم بزرية) كانت تتناسب مع كمية ما يتم الحصول عليه من خامات الحرير واوراق التسوت . وكانت

C.-F. Volney, Voyage en Egypte en Syrie, vol. 2 pp. \_\_ {{ 192-193.}}

J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., p. 29.

آلاوراق تقدر بالاحمال ويتشكل الحمل الواحد عادة من أوراق ثماني او عشر اشجار . وكانت اصفر المزارع والتي تنتج من . الي اثني عشر حملا توفر الفذاء لي قات اوقية من البيوض . ويقدر د . شيفاليه ان الميرى الذي كان يجبى في اواسط القرن التاسع عشر من اصحاب مزارع التوت التي يتراوح مدخولها من عشرة احمال الى اربعين حملا كان يتراوح بين قرشين وتسعة قسروش سنويا (٩٦) . وقد وصف ه . غيز بالتفصيل اسلوبا آخر من اساليب تقدير الميرى بما يتناسب مع مدخول الارض : « تدفع الضريبة على الارض المزروعة حسب مساحة الارض من الدراهم ويساوي الدرهم قطعة من الارض تتسع لبدر مد من القمح (حوالي ويساوي الدرهم قطعة من الارض تتسع لبدر مد من القمح (حوالي قرش واحد على مساحات تتراوح بين سبعة دراهم وعشرين قرش واحد على مساحات تتراوح بين سبعة دراهم وعشرين المثال ما كانت عليه في البدء وهي ترتفع الى الستة عشر مثلا اثناء الشقات » (٩٧) .

وقد لاحظ ك . م ، بازيلي ايضا كيف كان يزداد آلميري عمليا عما كان عليه في البدء ، وكتب يقول : « تبعا للعادة القديمة في لبنان كانت الضريبة عبارة عن حجم الميري الذي فرض لاول مسرة واللي يعتبر اساسا لنظام الضرائب مضاعفا عددا ما من المرات » (٩٨) ، وخلال ذلك كانت المناطق المختلفة في لبنان تدفع احجاما مختلفة من الضرائب في الوقت نرفسه ، ( ففي بدء القرن التاسع عشر كانت زحلة تدفع مالا اميريا مضاعفا ومنطقة بعلبك تدفع ثلاثة امثال الحجم الاول للميري ) (٩٩) .

D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires en \_ 13 1858, p. 50.

H. Guys, Relation..., t. II, p. 141.

\_ 44

وهكذا غان حجم المصريبة في راي غيمز يتحدد لا بالنسبة للحبوب فقط بال وبالنسبة للاشجار المثمرة ابضا . ويذكر ك. د. بيتكوفتش ان الضريبة المتروضة على الارض ظلت تتحدد حسب نظام الدراهم حتى خلال النلث الاخي من القرن الناسع عشر ( لبنان واللبنانيون ) صفحة 101 .

٩٨ ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., p. 61.

وقد كان حجم ألميري في لبنان اقل منه في سهول سورية ومع ذلك فقد كان يكلف الفيلاح ٢٥٪ من محصوله وربما كلفه احيانا نصف المحصول . كتب بوركهارت يقول : « لقد كانت نسبة حجم الضرائب المفروضة على خامات الحرير في لبنان تتراوح بين ٢٠ و ٢٥٪ من اصل المحصول – اما نسبة الضرائب المفروضة على الحبوب فتزيد عن خمسين بالمئة » (١٠٠) ويرى غير ان نسبة ضريبة الميري في لبنان كانت تتراوح بين ١٥ بالمئة و ٢٥ بالمئة من اصل محصول الفلاحين (١٠١) .

وكان المري في لبنان يجبى نقدا واحيانا كضريبة عينية حسب دفاتر الضرائب الريفية ، التي كانت توضع على اساس الاحصاءات المتكررة خلال فترات زمنية مختلفة . وكانت الضريبة المفروضة على الاشجار المثمرة تجبى عادة نقدا ، اما ضريبة الحبوب فتجبى عينا .

ويقوم الشيخ المحلي بتوزيع الضريبة على القرية ، ويجبيها له اعوانه ليقدمها لصاحب المقاطعة او لجباة الضرائب الحكوميين. وفي حالة تأخر الدفع كانوا برسلون الى القرية فصيلة من الجنود لتعيش عند الفلاحين وتفقرهم .

ويقول ك ، م ، بازياي ان الضريبة في لبنان ظلت مقتصرة على الارض حتى انهاية القرن الثامن عشر (١٠٢) ، عندما فرض الامير يوسف الشهابي الجزية التي يدعونها في لبنان (الجوالي). وكان مقدار الجزية التي تؤخذ من الرجال يتراوح بين خمسة وتسعة قروش وذلك حسب الوضع العائلي ومكان السكن (١٠٣). وليسلدينا مواد تثبت وجود ضرائب كانت مفروضة على المواشي في لبنان ، ومن المعلوم ان الامير الحاكم قد قرض في نهاية القرن

Ibid., p. 169.

H. Guys, Relation..., t. II, p. 143.

- 1.1

1.٢ - كتب ك. م. بازيلي يقول « في لبنان ، كما في سائر البلدان الاسبوية لم يكونوا قديما يعرفون سوى الضريبة المباشرة التي تفرض على مزارع توت القر والمزيتون وهما النوعان الوحيدان من الاشجار المثبرة في لبنان . وحتى الخراج لم يكن بفرض على المسيديين من اللبناتيين ... فقد فرض الامير في المبدء جزية على يكن بفرض على المديدين من اللبناتيين ... فقد فرض الامير في المبدء جزية على بخرة دود القر ثم فرض المخراج ثم فرض الضرائب على المواشي والمطاحن وما شابه فلك » « سوريا وفلسطين » ص ٦٣ .

11. Guys, Relation..., t. II, p. 140.

الثامن عشر ضرائب على المواشي ، وتشير وثائق لبنان الشمالي في القرن الثامن عشر آلى وجود ضريبة على سوق المواشي الى المراعي الصيفية وضريبة على ايوائها في اماكن معينة في الشناء .

وعدا الضرائب النظامية كانت تفرض كللك رسوم فوق العادة ، كتلك التي تلكرها كتب اخبار القرن الثامن عشير مشل جمع الاغلية والعلف للجنود (١٠٤) ، والضرائب المفروضة عليه العمائم والاخفاف والاقمشة المعدة من اجل المكاور(العمائم)(١٠٥). والضريبة المفروضة على روث الماعز (كسماد) والمذكورة في شكوى اهالي شمالي لبنان في عام ١٨٤٤ وما شابه ذلك .

ومن آونة لاخرى كان أهالي لبنان ملزمين بالقيام باعمال المسخرة لصالح الدولة أو لصالح ألامراء اللبنانيين . وقد تضخمت هذه الاعمال في فترة السيطرة المصرية في الثلاثينات من القسرن التاسع عشر ، واصبحت تستفل في بناء الطرق والتحصينات وقنوات تحويل مجرى الماء والقصور وفي استخراج الشروات المعدنية ، وكان يدخيل ضمن اعمال السخرة تزويد المناجم بالاختاب والأكياس ونقلها الى مكان بناء القلاع ، واحيانا يدفيع مبلغ ضئيل من المال لقاء هذه الاعمال .

كما كانت الضرائب تفرض كذلك على فروع الصناعة المنزلية التي تحولت الى انتاج حرفي فقد فرض الامير بشير الضرائب على عجلات حل شرائق الحرير وعلى الطواحين وبيوض دود القر والمصانع (١٠٦) .

وعلاوة على الاتاوات والضرائب المباشرة كانت توجد رسوم غير مباشرة كالرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على الموازين وعلى اسواق البيع والشراء (البازار) . الخ . .

كما كانت هناك فئة خاصة من الرسوم تتشكل من الفرامات والمبالغ التي تجبى لقاء فصل المحاكم في القضايا ( فقد كان الحاكم يقبض لقاء الفصل في قضية مدنية نسبة خمسة بالله من اصل المبلغ المختلف عليه ) ، والمبالغ المجبية لصالح رجال الدين الاسلام والمسيحيين ( لقاء القيام بطقوس الختان والاعراس والدفن ومسا

١.٠ ـ اسد رستم ، بشيع بين السلطان والعزيز ، بيروت ١٩٥٦ ، ص ٨ .

١٠٥ ـ طنوس الشدياق كتاب اخبسار ... صفحة ١٠) .

<sup>1.</sup>٦ ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

شابه ذلك ... ) كما كان الاساقفة يفرضون ضرائب باهظة خاصة (١٠٧) . وقد تحولت هدايا العيد التيكان الشيوخيجبرون الفلاحين على تقديمها الىنوع مرهق جدآ من انواع الرسوم (١٠٨).

وهكذآ فقد كان نظام الضرائب في لبنان يتناسب تماما مسع طابع اقتصاده الاقطاعي: انعدام وحدة النظام الضرائبي ، سيادة الاشكال والاساليب التقليدية في جبي الاتاوات ، تغلب الرسوم المباشرة وعلى راسها ضريبة الارض آلمزروعة ( وبتعبير ادق ضريبة الاشجار المثمرة والارض المزروعة ) التي تتراوح بين ربع ونصف المحصول ، التعسف في تحديد حجم الضرائب ، وكانت الصفة التي تميز نظام الضرآئب هذا هي عدم التساوي الطبقي في دفع الرسوم ، فقد كتب ك ، م ، بازيلي يقول « أن الشيوخ ، والامراء والاشخاص الذين يخدمون لدى الدولةهم اشخاص ذوو امتيازات معفيون من الضرائب » (١٠٩) ، وكان آلحكام اللبنانيون يمنحون الإقطاعيين احيانا حق الحصانة الضرائبية (١١٠) ، كما كان رجال الدين معفيين من الجزية والسخرة الحكومية وعدد مسن الرسوم (١١١) ،

وقد ادت التقييرات الاقتصدية التي حدثت في البلاد منه النصف الثاني من القرن الثامن عشر الى نمو الضرائب .

ففي السبعينات من القرن الثامن عشر بلغت الجزية التيكان يأخذها البشوات الاتراك من لبنانمئة وخمسين الفقرش وارتفعت في نهاية القرن نفسه الى ٦٠٠ الف (١١٢)، اما في نهاية العشرينات من القرن التاسع عشر فقد وصلت الى مليونين وخمسمئة الف قرش ، وقد جبت السلطات المصرية من لبنان حتى نهاية حكمها

الساقفة كانت تعادل نصف قرش عن كل بوركهاردت ان ضرائب الاساقفة كانت تعادل نصف قرش عن كل (J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., p. 28).

۱۰۸ ــ « ثورة وفتنة .... » صفحة ۱۷۸ .

۱۰۹ ــ ك، م. بازيلي : سوريا وفاسطــين ، اوديسا ۱۸۹۲ ، الجــزه الثاني ، الصفحة ۱۶۱ .

<sup>. 11 -</sup> طنوس الشديال « كتاب ... » صفحة ٢١٤ .

I. Aouad, Le droit prive..., pp. 27, 29.

١١٢ ــ ك. م، بازيلي : سوريا وفلسطين في ظل الحكم التركي ، م ١٩٦٢ صفحــة ٦٠ .

هناك حتى الثمانية ملايين وسبعمئة وخمسين الف قرشا (١١٣) . وهكذا فمنذ النصف آلثاني من القرن الثامن عشر وحتى عام ١٨٣٠ ازدادت الضرائب في لبنان بمعدل آلمرة ونصف المرة ، اما في عام ١٨٤٠ فقد ازدادت بمقدار خمس مرات مع اعتبار انخفاض سعسر القرش ، كما ان هناك شواهد اخسرى على استفحال الاضطهاد الضرائبي في النصف الثاني عشر وبدء القرن الناسع عشر ، وقسد تجلى هذا في تقوية العسف والاكراه لدى جباية الضرائب .

وقد ادى الارتفاع الكبير في مقادير الاتاوات في الثلاثينات من القرن الناسع عشر اي في فترة السيطرة المصرية الى افقسار الاهالي فأفقرت عشرات من قرى ولاية صيدا واضطر سكان المناطق الواقعة بين طرابلس وحماه الى الهجرة واصبح سكان عكار (شمالي لينان) بعيشون في فقر وضنك (١١٤) .

ومنذ الثمانينات من القرن الثامن عشر تتكاثر الانباء في كتب الاخبار عن مقاومة أهالي لبنان لجباية الضرائب ، أما في عام ١٨٢٠ فقد هبت في لبنان انتفاضة فلاحية مسلحة ، كما كان من أسباب التفاضة الفلاحين في عام ١٨٤٠ ثقل عبء الضرائب المرهق، وغالبا ما كان الاقطاعيون يساندون هذه الحركات عندما كانوا يمتلكون اكثرية الاراضي ملكية مطلقة وكان تخفيض الضرائب يعود عليهما للفائدة .

اما الشكل الثاني للربع في لبنان فقد كان عبارة عن المبلغ الذي يجنيه الاقطاعي من الشركاء اللين يعملون في ارضه ، وكان هذا الربع يدفع عادة على شكل منتجات زراعية ، مع أنه كان يلاحظ ميل بعض الاقطاعيين لاستبداله بريع نقدي أو حتى بريع عمل وذلك بتأثير تطور العلاقات السلمية النقدية آنذاك ،

ويذكرك ، اوركهارت بهذا الصدد أن رهبان دير مار حنا كانوا يرتدون سابقا ثيابا صوفية وقطنية من النسيج المنزلي يقدم الفلاحون موادها الخام للدير كريع اقطاعي ، وقد وجدك . ف فولني في هذا الدير فنا حرفيا منطورا واشار الى هدا بقوله « يزاول الرهبان انواعا من المهن الضرورية او المفيدة للدير . فاحدهم يعمل حالكا ويجهز الانسجة والثاني يعمل خياطا ويخبط

Adel Ismail, Histoire du Liban, t. IV, pp. 47-48.

<sup>- 117</sup> 

الثياب والثالث يعمل اسكافيا ويصنع الاحدية والرابع ـ ينحت الاحجار ويدير البناء » ثم يأتي على ذكر الطباخين والخباريين والطباعين والمجلدين وغيرهم (١١٥) ، بيد ان الدير اصبح في الاربعينات يشتري الثياب المصنوعة من القطن الاميركي ثم يقوم الرهبان بصبغها باللون المناسب ، والى جانب اعراض الدير عين الحرفة المنزلية التي تعتبر احدى دعائم الاقتصاد العيني ، فقيد حول الدير فلاحيه الى الربع النقدي ، ويشير ك ، اوركهارت الى « ان الفلاحين كانوا مستعدين لتقديم القطن والصوف بكل رحابة صدر ولكن الرهبان كانوا يفضلون القروش » (١١٦) ، بيد ان تغيير ربع المنتجات الزراعية لم ينتشر في لبنان وسوريا انتشارا واسعاة فقد ظلت الشراكة كالسابق تقوم على الربع العيني ،

ان الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في السوق الخارجي وتدهور الاقتصاد الفلاحي قد جعلا بعض الاقطاعيين يميلون لايجاد اقتصادهم السلعي بالاستفادة من عمل السخرة . أن ك . م . بازيلي قد تحدث اكثر من مرة عن تطبيق ادخال السخرة . وقد كتب يقول : جرت العادة على ان يعمل الفلاحون في مزارع المشايخ والامراء والاديرة حسب مبدأ المناصفة « لكن العديد من النسلاء فوي النفوذ المتوارث منذ القديم فرضوا عادة استغلال عمل الفلاحين في اراضيهم دون مقابل » . وقد ذكر في مكان اخر ان الفلاحين مضطرون لتقديم عملهم قي ارض الاسياد بالمجان تقريبا » (110) .

ولكن ربع العمل ، شأنه شأن الربع النقدي ، لم يكن واستع الانتشار في لبنان .

وقد أخلت المشاركة بشكلها المجرد تكتسب معنى اجتماعيا جديدا بالتدريج في الظروف الاقتصادية الجديدة . واخذ الشريك يتحول بالتدريج ألى عامل زراعي .

ولكن هذه العملية كانت تجري ببطء شديد ، وليس بين التحول الدينا للاسف مواد كافية عن المشاركة لكي نرصد هذا التحول

C.-F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, vol. 2. \_\_ 110 p. 326.

D. Urquhart, The Lebanon..., vol., II, p. 7.

١١٧ ـ اسرخ « المسفارة في القسطنطينية » .

وليس باستطاعتنا سوى الاشارة الى بعض سماته .

تدل كتابات ه . غيز و ك . د بيتكوفتش و ا م . بيركينفيم على أن نوع المشاركة الذي اخذ ينتشر اكثر من غيره في القيرن التاسع عشر هو الاستئجار لمدة قصيرة والذي لا يعطي الشربك اي حق في امتلاك الارض بل يتركه معرضا للطرد من الارض متى اراد مالكها ذلك . ولم يقتصر آلامر على حرمان الفلاح من حق ملكية الارض في فترة تهدم الفلاحين وترديهم في هوة العوز في القيرن التاسع عشر بل كان الفلاحون يفقينون ادوات العمل الزراعي وحيوانات الجر كذلك . وكان الاقطاعي اللبناني يقدم لمشل هؤلاء الفلاحين الارض والادوات وغالبا ما يضيف اليها الحيوانات والبنور . وعلاوة على ذلك نقد كان الاقطاعي يقيم للفلاح في والبنور . وعلاوة على ذلك نقد كان الاقطاعي يقيم للفلاح في الفلاح في مضطرا للرضى بالحصة الدنيا من المحصول المجنى . وبهذا كانت تتداخل وتتشابك اشكال الاستثمار الاقطياعي والاستثميار

بيد أن تفيرات أشكال الربع بقيت ظواهر مفردة ، وكان السبيل الرئيسي لزيادة دخل الاقطاعي هو الاستيلاء على أرض الفلاح وتحويله إلى شريك .

#### وضع الفلاحين

كانت القدى في لبنان تتمركز في الجبال بالقرب من منابع المياه حيث توجد الاراضي الصالحة للزراعة ، وكانت بعض القرى تتألف من خمسة أو ستة بيوت ، ويصل عدد بيوت البعض الاخر حتى الثمانين بيتا ، وكانت القرى الكبيرة تنقسم الى احياء تربط بين سكانها قرابة الدم ، وتشغل كلا منها اسرة ابوية كاملة تدعس بالبيت ، واحيانا كانت تحتل الحي عشيرة مؤلفة من اقارب تجمعهم صلة قرابة واسعة .

وكانت الاراضي المشتركة ، والنظام الموحد للاستفادة مين الارض ومنشآت العمل العامة ، وعادة التعاون المتبادل تربط بين سكان القرية ربطا وثيقا .

وقد كانت تلحق بكل قرية مساحة معينة من الارض و تصادف في كتب الاخبار عبارات مثل « في ارض قرية بارون »

« قرب ارض السعديات » وما شابه ذلك (١١٨) .

وكانت الارض تستعمل حسب نظام تقليدي يتناسب مسع المصلحة الاقتصادية .

كما كانت مقسمة آلى مدرجات او جلول ( الجل عبارة عسن قطعة من الارض مفلوحة بعمق وجيدة التسميد ومحاطة بحيطان حجرية ، وعادة ما تكون متمركزة قسرب القريسة وتزرع باشجار التوت والتبغ ) وكروم ( وهي اراض قليلة السماد وغسير مرويسة ويزرع فيها العنب والاشتجار المثمرة ) وسليخ ( وهي اراض عذراء او بور بعيدة عن القريسة وتزرع بالحبوب ) وقلع ( وهسي اراض صخرية غير مستوية وصعبة المنال على الزارع ينبت فيها الصنوبر الإيطالي وشرابة الراعسي والصنوبر ألبسري وتستعمل للرعي او الاحتطاب ولفرس الاشجار المثمرة التي لا تحتاج الى عناية كبيرة. وكان اصحابها يزرعونها بالزيتون اذا توفسرت لديهسم الوسائسل اللازمة ) . وكان القسم الاعظم منهذه الارض ملكا لافراد معينين.

والقسم الباقي ملك للقرية بأجمعها وهو ما يسمى بالمشاع أي ألاراضي المشاعة ، وكان يدخل ضمنها الاراضي الصخرية الموات ، والاراضي المغطاة بالاعشاب والمراعي والفابات وكلهاتستعمل تحت اشراف مجلس القرية . وكانت مراعي القرية تستغل من قبل اهلها انفسهم لرعي مواشيهم فيها ولكنهم كانوا احيانا بتخلون عنها لقاء مبلغ معين للفرباء من اصحاب قطعان الماعيز الذيبن يسوقون قطعانهم في الصيف الى الجبال . وكانت القرى التي تملك المشاع والفنية بأشجار الصنوبر البري تبيع الإخشاب لاهالي المناطق الاخرى مرة واحدة خلال مدة تتراوح بين العشر سنوات والثلاثين سنة ، اما مداخيل المشاع فقد كانت تعود على سكان المنطقة ( ولا يلكر انيس فريحة كيف كان يجري التوزيع ) ،

وكان فلاحو القرية يستعملون جماعيا بيدر درس القمح الذي الذي ربما كان ملك واحد منهم كما كانوا ببنون المنحل ويستعملونه جماعيا \_ وهو مكان دافيء من أجل تفقيس بيوض دودة القز . وكانت عادة التعاون المتبادل في بعض الاعمال منتشرة بين سكان القرية (مثلا عند جمع وتصنيف شرائق الحرير) .

١١٨ ـ طنوس الشديال كتاب .... صفحة ١١٦ و ٢٦٨ .

وليس باستطاعتنا سوى الاشارة ألى بعض سماته .

تدل كتابات ه . غيز و ك . د بيتكو فتش و ا م . بيركينفيم على أن نوع المشاركة الذي آخذ ينتشر اكثر من غيره في القسرن التاسع عشر هو الاستئجار لمدة قصيرة والذي لا يعطي الشريك اي حق في امتلاك الارض بل يتركه معرضا للطرد من الارض منى اراد مالكها ذلك . ولم يقتصر آلامر على حرمان الفلاح مسن حق ملكية الارض في فترة تهدم الفلاحين وترديهم في هوة العوز في القسرن التاسع عشر بل كان الفلاحون يفقلون ادوات العمل الزراعي وحيوانات الجر كذلك . وكان الاقطاعي اللبناني يقدم لمشل هؤلاء الفلاحين الارض والادوات وغالبا ما يضيف اليها الحيوانات والبدور . وعلاوة على ذلك فقد كان الاقطاعي يقدم للفلاح في والبدور . وعلاوة على ذلك فقد كان الاقطاعي يقدم للفلاح في مضطرا للرضى بالحصة الدنيا من المحصول المجنى . وبهذا كانت تتداخل وتتشابك اشكال الاستشمار الاقطاعاي والاستشمارا

بيد أن تغيرات أشكال الربع بقيت ظواهر مفردة ، وكان السبيل الرئيسي لزيادة دخل الأقطاعي هو الاستيلاء على أرض الفلاح وتحويله الى شريك .

#### وضع الفلاحين

كانت القرى في لبنان تتمركز في الجبال بالقرب من منابع المباه حيث توجد الاراضي الصالحة للزراعة ، وكانت بعض القرى تتألف من خمسة أو ستة بيوت ، ويصل عدد بيوت البعض الاخر حتى الثمانين بيتا ، وكانت القرى الكيرة تنقسم الى احياء تربط بين سكانها قرابة الدم ، وتشفل كلا منها اسرة ابوية كاملة تدعسى بالبيت ، واحيانا كانت تحتل الحي عشيرة مؤلفة من اقارب تجمعهم صلة قرابة واسعة .

وكانت الاراضي المشتركة ، والنظام الموحد للاستفادة مسن الارض ومنشآت العمل العامة ، وعادة التعاون المتبادل تربط بين سكان القرية ربطا وثبقا .

وقد كانت تلحق بكل قرية مساحة معينة من الارض و تصادف في كتب الاخبار عبارات مثل « في ارض قرية بارون »

« قرب ارض السعديات » وما شابه ذلك (١١٨) .

وكانت الارض تستعمل حسب نظام تقليدي بتناسب مسع المصلحة الاقتصادية .

كما كانت مقسمة آلى مدرجات او جلول (الجل عبارة عن قطعة من الارض مفلوحة بعمق وجيدة التسميد ومحاطة بحيطان حجرية ، وعادة ما تكون متمركزة قسرب القريسة وتزرع بأشجار التوت والتبغ ) وكروم (وهي اراض قليلة السماد وغير مرويسة ويزرع فيها العنب والاشجار المثمرة ) وسليخ (وهي اراض عذراء او بور بعيدة عن القريسة وتزرع بالحبوب ) وقلع (وهسي اراض صخرية غير مستوية وصعبة المنال على الزارع ينت فيها الصنوبر الإيطالي وشرابة الراعي والصنوبر البسري وتستعمل للرعي او الاحتطاب ولفرس الاشجار المثمرة التي لا تحتاج الى عناية كبيرة . وكان اصحابها يزرعونها بالزيتون اذا توفسرت لديهم الوسائل اللازمة ) . وكان القسم الاعظم منهذه الارض ملكا لافراد معينين .

والقسم الباقي ملك للقرية بأجمعها وهو ما يسمى بالمشاع اي الإراضي المشاعة ، وكان يدخل ضمنها الاراضي الصخرية الموات ، والاراضي المغطاة بالاعشاب والمراعي والفابات وكلهات تعمل تحت اشراف مجلس القرية . وكانت مراعي القرية تستغل من قبل اهلها انفسهم لرعي مواشيهم فيها ولكنهم كانوا احيانا يتخلون عنها لقاء مبلغ معين للغرباء من اصحاب قطعان الماعن الذين يسوقون قطعانهم في الصيف الى الحبال . وكانت القرى التي تملك المشاع والفنية بأشجار الصنوبر البري تبيع الاخشاب لاهالي المناطق الاخرى مرة واحدة خلال مدة تتراوح بين العشر سنوات والثلاثين سنة . اما مداخيل المشاع فقد كانت تعود على سكان المنطقة ( ولا يلكر انيس فريحة كيف كان يجري التوزيع ) .

وكان فلاحو القرية يستعملون جماعيا بيدر درس القمحالذي الذي ربما كان ملك واحد منهم كما كانوا ببنون المنحل ويستعملونه جماعيا ـ وهو مكان دافيء من آجـل تفقيس بيوض دودة القز . وكانت عادة التعاون المتبادل في بعض الاعمال منتشرة بين سكان القرية (مثلا عند جمع وتصنيف شرائق الحرير) .

۱۱۸ ـ طنوس الشدياق كتاب .... صفحة ١١٦ و ٢٦٨ .

وقد كتب د . اوركهارت الذي زار جبل لبنان في الاربعينات من القرن التاسع عشر في معرض وصفه لاقتصاد الفلاح اللبناني: « . . . . آن كل بيت يملك عددا من الاغنام وحيوانات للجر وبستانا للثمار ( يربي فيه دودة القز ـ ملاحظة من المؤلفة ـ ) وحديقبة وكرما ومسكبة على الاقل ان لم يكن لديه حقل . ويوجد في كل مبنى معصرة للزيتون ومحراث ، ومعصرة للعنبومقص لجز الاغنام وسكين للبستنة وآلة نسيج ومفزل ورفش ، كما يوجد خابية للدبس في المطبخ ووعاء نحاسي للصباغ » (١١٩) وبالاضافة الى هذا يجب ان نذكر عدة الكدن والرحى والمنراة . . . وما الى هدا.

وكانت الاعمال الزراعية تبدأ مع انقطاع الامطار الشتوية في شهر شباط اما في القرى الجبلية فبعد ان يذوب الثلبج الندي يتراكم في الشناء على ارتفاع يزيد عن الف ومئتي متر فوقسطح البحر . وكان ألموسم الزراعي يبدأ عادة بتشذيب الكروم والاشجار المثمرة ، وبفلاحة الكروم والاراضى المزروعة باشجار التوت والمزروعات الربيعية فلاحة ثانية (الفلاحة الاولى تجرى في الخريف بعد الامطار الاولى ) وفي اذار ونيسان تبذر المزروعات الربيعية ( الذرة والذرة الشامية والفول وما شابه ذلك ) وتفرس الخضار وتعشيب ارض المزروعات الشنوية (القمح والشعير) ، وفيي النصف الثاني من نيسان وخلال شهر أيار يفرخ دود القز ويبدأ العمل الشباق لاطعام البرقة ويستمر هلذا حتى حزيران للتموز حيث تنشكل الشرائق . ثم يجري ري المنزارع وحقول القمع . ومنذ نهاية آيار وحتى تموز كان يجري الحصاد والدراس والتدرية بمقدار نضج المزروعات الخريفية ، وفي تموز يبدأ جمع الثمار والعنب ، ثم يبدأ في أب جني الثمار الربيعية ، وبعد الامطار الخريفية الاولى في تشرين الثاني تجري الفلاحة الاولى وبالر المزروعات الخريفية . اما في الشتاء فيقوم الفلاحون باصلاح الصواوين ومجاري المياه .

ان المستوى العالى (بالنسبة للقرية الاقطاعية) لاساليب الزراعة التكنيكية وبنية الاقتصاد المعقدة نسبيا واستعمال الارض بحذق وتعقل الى حد لا بأس به قد جعلت استثمارة الفلاح اللبناني احسن حالا من استثمارة الفلاح السوري الذي يعتمد على زراعة

D. Urquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 3.

الحوب ، وقد العكس هذا على وضع الفلاح في لبنان ، فقد كان رحالة القرن الثامن عشر وبدء القرن التاسع عشر يلاحظون نبات دعائم الوضع الاقتصادي في القرية اللبنانية وكانت الظروف السياسية احد العوامل المساعدة على هذا .

منذ نهاية القرن الثامن عشر بدات اوضاع الفلاح اللبنائي بالتدهور بسبب تطور العلاقات ما السلعية النقدية وتعاظم الضرائب وقد اصبح الفلاح نتيجة خراب الاقتصاد الطبيعي في تبعية للسوق وتذبذباته وفريسة للاستفلال الربوي ما التجاري ويحدثنا د ووركهارت عن ضنك العيش الذي كانت تعائلي

ويحدثنا د . اور لهارت عن ضنك العيش الذي كانت تعاسي منه غالبية الفلاحين اللبنانيين ، كما يصف لنا البيت الذي اضطر الى قضاء ليلته فيه ، بأنه بناء ضيق كبيت للسكن ولا يوجد فيسه سوى الاواني الفخارية وليس فيه طيور داجنة أو موائسي . ويتفدى اهل القرية « بالزيتون والخبز . . . وتتألف جراية الانسان البالغ من عشر زيتونات وهم يرتدون الاسمال ويعيشون كلهم في فقر . . وعوز ما عدا بعض المشايخ . « ويستطرد د ، اور كهارت قائلا ان بقية القرى في تلك المنطقة ليست احسن حالا من هذه القرية ان المين اسوا منها » (١٢٠) .

وماكاد يهل منتصف القرن التاسع عشر حتى كانت اكثرية استثمارات الفلاحين في لبنان على شفا الانهبار والافلاس ، ان فرض الضرائب الاضافية والقحط وارتفاع اسعار بيض دود القز قد كانت في تلك الظروف سببا في انتثبتار الجوع والافلاس وافقار القرى .

وهكذا فأن تحليل التطور الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان مند نهاية القرن الثامن عشر وحتى السنوات الستين من القرن التاسع عشر يدل على ان اسلوب الانتاج الاقطاعي المسيطر في البلاد قد بدأ يتفسخ تحت تأثير العلاقات السلعية النقدية الآخذة في التطور والعلاقات البورجوازية الناشمسئة ، وقد رافق تفسح النظام الاقطاعي احتداد التناقضات الداخلية .

واخذت الحكومة الاقطاعية والطبقة الاقطاعية الساعيتان للتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة بتشديد استثمار الفلاحين أما عن طريق تقوية الاضطهاد الضرائبي أو عن طريق الاستيلاء على أراضي الفلاحين وتحويل أصحابها الى شركاء . أن ازدياد الاضطهاد

الاقطاعي واستفحال الاستثمار الربوي — التجاري كانا سببا في تدهور اوضاع الفلاحين في لبنان .

وقد آدت الخطوات التي خطاها الاقتصاد اللبناني آلى الامام الى تفييرات في بنية السكان الطبقية. فقد تشكلت فئات اجتماعية جديدة وتحول التجار والمرابون واصحاب الورشات الحرفيسة والمانيفاكتورات في ظروف نشوء الراسمالية الى بورجوازيي ريف ومدينة ، وكان العمال المياومون والاجراء الزراعيون وعمال المانيفاكتورات يشكلون الفئات التي ستتشكل منها البروليتاريا فيما بعد ،

وكان التطور آلحر للعلاقات السلعية النقدية والبورجوازية يتطلب الحرية في انتقال السكان والمبادرة في المجال الاقتصادي وضمان الملكية والحقوق الشخصية والمساواة الاجتماعية وتشريعات جديدة ونظاما قضائيا جديداً ثم في النهساية اشكالا ديمقراطية حديدة للحياة الاجتماعية . ولم يكن لكل هذه الامور وجود فعلي في لبنان . فقد كانت الفئات الاقطاعية هي المسيطرة سياسيا واقتصاديا في البلاد ، اما بقية الفئات من السكان فقد كانت منقوصة الحقوق طبقيا ، وكان قسم من الفلاحين في تبعية للاقطاعي اما شخصية او بسبب الارض وكان اعيان الريفوالتجار والحرفيون واصحاب المانيفاكتورات في زحلة ودير القمر في تبعية للاقطاعيين الذين يعيشون في اراضيهم من الناحية الادارية والقضائية والضرائية . ان كل هذه الامور كانت سببا في نشوء والقضائية والضرائية . ان كل هذه الامور كانت سببا في نشوء في لبنان منتصف القرن التاسع عشر .

## الفص لاستاني

# المقدِّمات السِّيَاسُّيّة لنهوُضَ المُرَجِّكة المُناوِثَة للاقطاعِيَّة

\* عصيان عامر ١٨٤٠ في لبنات \* إعادة الحكم النهي إلى سوركا

### القدمات السياسية لنهوض الحركة المناونة للاقطاعية

ان الحركة الشعبية المناوئة للاقطاعية التي أبتدأت منذ نهاية القرن الثامن عشر في لبنان بلغت اوجها ما بين السنوات الاربعين والخمسين من القرن التاسع عشر .

كان لبنان في نهاية القرن الثامن عشر عبارة عن امارة شبه مستقلة ضمن الامبراطورية العثمانية ، وكانت اراضيه تضم جبل لبنان والساحل في منطقة جبيل وسهل البقاع ولبنان الشرقي(۱) ، وكان الامير الحاكم تابعا للسلطان ويستلم خلعة الولاية التي تخوله حق الحكم (وهي عبارة عن قفطان يقدم للامير كهدية كما يذكر ك ، م بازيلي ) من باشا صيدا ، وكان الباشا يحدد مقدار الجزية

<sup>1 -</sup> كان ابنان المتوسط عبارة عن مقاطعة الامراء الحاكمين الاصلية النسى اعطيت لهم منذ عهد الحروب الصليبية . وقد اعطاهم باشا طرابلس شمال لبنسان ومنطقة جبيل واعطاهم باشا دمشق سهل البقاع . ولهذا كان اقطاعيو لبنان الشرقي يعترفون بتبعيتهم للامراء اللبناتيسين .

المفروضة على لبنان ، ولم يكن هناك اية اتفاقيات فعلية بسين البشوات والامراء ، وكانت اوضاع البلاد ضمن رقعة الامبراطورية \_ حجم المساحة الخاضعة لحاكم لبنان ودرجة استقلال الامسراء في السياسة الداخلية والخارجية ومقدار الجزية \_ تتحدد حسب توزع القوى بين الامراء الحاكمين والبشوات الاتراك ،

وفي بداية القرن السابع عشر ، اي في فترة حكم الامير فخر الدين الثاني المعنى ( ١٥٩٠ – ١٦٣٥ ) كاد لبنان!ن ينال الاستقلال، وكان اميره يطبق سياسة مستقلة في الداخل والخارج ، ولكن بعد سقوط فخر الدين الثاني تدهورت الاوضاع في آلبلاد تدهورا كبيرا ، وكانت منطقة لبنان المتوسط ( الشوف ) تكاد لا تخضيع لسلطة آلامراء الحاكمين ، ولكن مع ازاحة الاسرة الحاكمية (٢) وانتصار الامراء الشهابيين المعومين من القيسية الاقطاعية في المعركة التي جرت قرب عين دارة عام ١٧١١ ، بدأ الحكم الذاتي في جبل لبنان يتوطد بالتدريج ، واخلت تتوسعمن جديد رقعة الارض الخاضعة لسلطة الامراء . وقد طبق اخر الامراء الشهابيين بشير الثاني ( ١٧٨٨ – ١٨٤٠ ) سياسة داخلية مستقلة وقام بمحاولات الانتهاج سياسة خارجية مستقلة .

وكان النظيم السياسي في داخل لبنان يقوم على اسساس البنية الهرمية في ملكية الارض . فعلى راس الادارة كان يقف الامير الحاكم من آل شهاب وتوكل السلطة المحلية الى اتباعه من اصحاب المقاطعات الذين يخضع لهم حكام القرى \_ اي المسايخ الريفيون . ولم يكن يوجد في لبنانجهاز خاص بالسلطة الحكومية . هقد كان موجه الامير أو الكيفيا ( به و بمثابة رئيس الخدم ) يقوم بدور الوزير الاول وكان الامير يوكل شتى الاعمال في آدارة البلاد الى اقاربه أو اتباعه .

ولم يكن لدى الحاكم اللبناني جيش دائم سوى حرسه الخاص . وكان في حالات الضرورة يستدعي فرقة شعبية مسن

٢ - أي عام ١٦٩٧ مات اخر ممثل لآل معن وورثه أمير من آل شهاب تجمعه به صلة قرابة من ناحية الام .

<sup>(\*) -</sup> أو من كان يسمى بمدبتر الامير - ملاحظة من المرتب .

المتطوعين مؤلفة من فصائل الفلاحين المنتمين لشمتى المقاطعات (٣) وكان نظام الدعوة يتيح جمع عدد من المحاربين في دير القمر يصل حتى الخمسة عشر الفا خلال ثلاثة أيام .

ان هذه السمات وامثالها التي اتصف بها التنظيم السياسي داخل لبنان قد طبعت بطابعها تطور الحركات الشعبية في هسدا البلد . وأن مساهمة الفلاحين في الذود عن الحكم الذاتي في لبنان تفسر لنا احتفاظ جبل لبنان حتى في القرن الثامن عشسر بتلك الظاهرة السياسية التي لم تكن معروفة في مناطق سوريا وفلسطين السهلية المجاورة وهسي الدعوة لعقد الاجتماعات الشعبية (٤) .

ومع ان هذه الاجتماعات قد فقدت اهميتها في مشارف

<sup>7</sup> ـ يكتب ك. ف. فولني بهذا الصدد « لا الابع الاكبر ولا بقية الابسراء يبلكون جيشا : وليس لديهم سوى اناس الخدمة البيتية وبعض عبيد سود . فاذا ما نشبت الحرب فان كل رجل ، شيخا كان ام فلاها ، قادر على حمل السلاح يستدعى للقتال . وعندها يلخذ كل واحد كيسا صغيرا من الدقيق وسلاها وبضع طلقات وقليلا من الدارود المسلوع في القرية ويتوجه الى الكان الذي عينه لها الحاكم » :

<sup>(</sup>C.-F. VOLNEY, voyage en Egypte et en Syrle, vol. 2. pp. 194, 196).

<sup>) —</sup> يقول فواني : كان الابسراء في حالة اعلان العرب او السسلام وزيادة الفرائب يدعون لاجتماع شمبي عام يستعرضون فبه الاوضاع . ويعتقد ك . فواني : انحق التصويت فيهذه الاجتماعات كان يتمتع به كلشيخ وكل فلاح يتمتع الاحترام يفاسل عقله وشجاعته . وربما كان فولني يبالغ في تقدير قهمية هذه الاجتماعات ودور المفلاحين فيها . ولا يلكر طنوس الشدياق في كتاب اخباره بال هذه الاجتماعات سوى مرة واحدة عندما « جمع الابي منصور امراء البلاد واعيانها واكابرها وباقي اهلها » لكي يعلن تنحيته عن السلطة ( طنوس الشدياق ، كتاب .... مفحة الابي المنوبي الشدياق ، كتاب .... مفحة الاحتران لم يكن لهم اي دور فعال في الاجتماع . ان ك . م . بازيلي يتحسدت الما عن اجتماع شبيه بهذا عقد لاسباب الحرى . وقد استقى الكاتب معلوماته في الفا المضمار من تاريخ ال شهاب وبسترس ( ك . م . بازيلي ، سوريا وفلسطين ، مفحة ۱۳ ) .

القرن الناسع عشر فانها عملت على توطيد اهتمام الفلاحين بالحياة الاجتماعية مما ساعد فيما بعد على تطور وعيهم السياسي و وبفضل اشتراك الفلاحين اللبنانيين في فرق المتطوعين الشعبية اصبحوا يملكون سلاحا وتكونت لديهم خبرة في القتال المسلح مما جعل الانتفاضات الفلاحية على درجة كبيرة من التنظيم .

وقد أتصفت سنوات حكم بشير الثاني ببعض التفييرات في حياة لبنان السياسية ، انعكست بدورها على الحركة الشعبية . لقد قام الامير بشير الثاني باولى المحاولات لمركزة الادارة في البلاد . وجرد بعض اصحاب المقاطعات من السلطة السياسية واستبدلهم بموظفين (كانوا عادة من اقاربه) وعين القضاة واوكل اليهم جزءا من الاعمال القضائية التي كانت سابقا من اختصاص اصحاب المقاطعات ومع ان نزعة المركزة في سياسة الامير بشير لم تؤد الى تنظيم الجهاز الحكومي لادارة لبنان فان الامير الحاكم قد خطا رغم ذلك الخطوات الاولى نحسو نسف نفسوذ الارستقراطية للاقطاعية الامر الذي خلق الظروف المؤاتية لتطور الحركة المناهضة

وقد عمل الامير بشير على تطوير الزراعة وبنى الطرق ووجه الاهتمام لضمان سلامة التنقل داخل البلاد ، مصا سهل تطور العناصر البورجوازية في المجتمع اللبناني من تجار ومرابين واصحاب ورشات ومانوفاكتورات ، وقد قام هؤلاء في نهاية حكم الامير بشير بأولى محاولاتهم للاشتراك في حياة البلاد السياسية. لم ينهج الامير بشير الثاني السياسة الدينية التقليدية التي كان عليها اسلافه . فقد كان الامراء الشهابيون يعتنقون الدين الاسلامي . وكان الاقطاعيون الدروز طوال مدة حكم آل شهاب يتمتعون بمركز السيادة (ه) ، بينما احتاج الامير بشير الثاني في نضاله ضد النزعة نحو التكتل والاستقلال لدى الارستقراطية الدرزية ( بصفتها الطائفة الاقوى ) الى مساندة الاقطاعيين ورجال الدين الموارنة (٢) .

وقد تحولت الكنيسة المارونية في بداية القرن التاسع عشر الى مالك اقطاعي ضخم للارض وانتشر نفوذها انتشارا كبيرا بين

للاقطاعية.

ه ـ يشكل الدروز فرقة من الفرق الاسلامية .

٦ - الموارنة مسيحيون لو عقبدة خاصة قريبة من الكاثوليكية .

الإهالي الموارنة الذين يفوقون الدروز عددا . بيد ان دورها السياسي في البلاد لم يكن يتناسب مع وضعها . فالرتبة الدينية العليا لم تكن تعطي حقا في الملكية الاقطاعية المشروطة ولم يكنرجال الدين ( باستثناء الحالات التي يكونون فيها من الارستقراطيين ) يتمتعون بامتيازات اصحاب المقاطعات : السلطة الادارية على السكان والحق في جباية الضرائب ، وغالبا ما كان رجال الدين انفسهم في تبعية لصاحب المقاطعة تجعلهم يضيقون فرعا بهذا الوضع مما دفعهم لتأييد سياسة بشير الثاني الرامية الى الحدمن نفوذ الارستقراطية الضخمة .

وبما أن اقتصاد الاديرة كان عادة يرتبط بالسوق آرتباطا اوثق من ارتباط أراضي الاقطاعيين به فان رجال الدين كان مسن مصلحتهم خلق ظروف مناسبة لتطور التجارة دونما عائق الامراك لا يمكن تحقيقه الاعند جعل السلطة في البلاد مركزية .

وقد عمد الامير بشير لاعتناق المسيحية واعطاء امتيازات للسكان المسيحيين وذلك لتوطيد الكسب الذي حققه في نوال تأييد رجال الدين والسكان الموارنة . وقد دفعه الى هذا ايضا العلاقات الاقتصادية والسياسية المتنامية بين لبنان وآوروبا . وكان من نتيجة هذا ازدياد الوزن السياسي لرجال الدين والاقطاعيين الموارنة في البلاد مما اثار صراعا حادا بين فئتي المدوز والموارنة داخل الطبقة الاقطاعية . وقد لعب هذا دورا في استفحال الصدام بين المدروز والموارنة وخلق الوضع السياسي الذي تطور فيه النضال المناهض للاقطاعية ما بين السنوات الاربعين والخمين من القرن التاسع عشر .

وقد كان المسبب المباشر للتحركات الفلاحية الاولى هسو السياسة المالية التي كان يتبعها البشوات الاتراك والامراء الحاكمون في وقت ساءت فيه حالة الفلاحين الاقتصادية مسن جراء ازدياد الاستثمار الربوي ـ التجاري والحرمان من الارض .

ومنذ الربع الاخير من القرن الثامن عشر تتواتر بكثرة انساء حركات فلاحى لبنان ضد الاقطاعية .

فضمن حوادث عام ١٧٨٢ يكتب طنوس الشدياق ما يلي: « وفيها « اي في هذه السنة \_ المعرب » احدث الامير الحاكم ( يوسف شهاب \_ المؤلفة ) مالا على التوت فجعل على كل مطعم اوقية بلر من القز خمسة غروش فهيم أخواه الجنبلاطية ضده فحضر الجنبلاطية الى السمقانية (قرية قرب دير القهر – المؤلفة) واجتمع اليهم جماعة واظهروا عدم القبول بذلك ، ثم حضرواتجاه دير القمر عازمين على طرد الامير من الولاية وقتل مدبره الشيخ سعد فجعلوا يطلقون البارود ويكثرون العجيج والضجيج \_فارسل اليهم الامير يعدهم بابطال هذا الطلب ويسكن هياجهم فخمدت نارهم وانفضوا كل الى مكانه » (٧) .

وفي عام ١٧٨٤ فرض الامير يوسف على كل رجل غرشين كضريبة على شاشية العمامة (ووجه لجبايتها الامير مسراد منصور فأنفت الناس من دفعها واجتمعوا في خان الحصين واتفقوا على عدم دفعها وطردوا الامير مرادا من الشويفات (قريسة كبسيرة سالمؤلفة) ( إلى واهانوا خدمه (٨) .

وقد كان عام ١٧٩٠ عام صدامات جديدة بين الشعب والاقطاعيين . وتحدثنا كتب الاخبار عن طرد جباة الضرائب من القرى وعن المعارك بين الشعب وعساكر الجزار باشا المدعوم من قبل الامير الحاكم (٩) . وقد حدثت حوادث مشابهة في اواخر العقد العاشر من القرن الثامن عشر .

ولكن العصيان الفلاحي ألذي يفوق ما سبقه اهمية هو الذي اندلعت شرارته في عام ١٨٢٠ (١٠) ، ومنذ بداية القرن التاسيع عشر خيم الاستقرار بعض الشيء على لبنان ضمن الامبراطورية العثمانية وتوطدت السلطة المركزية داخل البلاد .

وقد بنى الامير بشير قصرا فخما في بتدين (بيت الدين) وشق طريقا الى هناك واحاط نفسه بحاشية كبيرة واخد يجتذب

٧ ـ طنوس الشدياق كتاب صفحة ٥٠٥ . الاوقية : ١٠٢ درهما او ١٥٧٠٢٤ عراهـا .

<sup>(\*)</sup> وهي نقع جنوب شرقي بعوت ( ملاحظة من المراب ) .

٨ ـ الصدر نفسه ، صلحة ١٠٠.

٩ ــ يكتب الشدياق في « كتاب اخباره » اما اهل المتن فاتفتوا براي واهد مع
 باقي اهل البلاد على قتال مساكر الجزار . ( صفحة ٢٩) ) .

١٠ – راجع بهذا الصدد « كتاب اخبار ... » لطنوس الشدياق ٩٨ – ١٠٠ . والعاميات الشعبية
 ١٥ . ونبذة تاريخية التصور الحتوني صفحة ١٩٩ – ٢٠٤ . والعاميات الشعبية
 إ ابنان ليوسف خطار المحلو ، بهرت ١٩٥٥ .

الى بلاطه الشعراء المداحين والادباء والمؤرخين وينعم عليهم (١١). وقد كان بناء القصر والاحتفاظ بفرق مسلحة وحاشية يحتاج الى اموال كثيرة . ولهذا بدا الامير باستفلال عمل الفلاحين الاكراهي على اوسع نطاق وبزيادة الضرائب . وقد تعززت في الاكراهي على العبري (٤٤) عدة مرات في العام .

وفي عام ١٨٢٠ فرض الباشا ألتركي حقي عبد الله على لبنان جزية اضافية بمقدار الفي كيس ، ووجه جيشا الى حدود لبنان وامره بالقبض على اللبنائيين الذين جاؤوا لبيع خامات الحريس وشراء الاغذية في المدن الساحلية وابقائهم كرهائس ، وبعد المحادثات والمفاوضات الفاشلة أضطر الامير بشمير لارسال جباة الضرائب الى المناطق المسيحية الوسطى (المتن) والشمالية من البلاد لجمع المال الاميري مرة ثانية ،

فرفض اهالي آلتن دفع الضريبة وارسلوا الخيالة الى كسروان لدعوة اهله الى أن يحذوا حذوهم . وانعقد في انطلياس اجتماع فلاحي اقسم حاضروه على انهم لن يدفعوا الجزية والمال الاميري سوى مرة واحدة في العام (مال واحد وجزية واحدة) .

وقد انتخبت كل قرية وكيلا لتنسيق الاعمال ، وتوجسه الخيالة الى جميع المقاطعات لدعوة الفلاحين الى رفض دفسط الضرائب والى ارسال وكلاء منهم الى انطلياس ، وقد استجاب للدعوة اهالى كافة المناطق الشمالية تقريبا واجتمع في انطليساس ما يقارب السنة الاف شخص ، وقد أختار العاصون الشيخ فضل الدوي الخازن ليكون شيخا عليهم ولكنه سرعان ما غسادر معسكر المتهردين ،

وكتب الفلاحون الى عبدالله باشا يخبرونه ان سبب عصيانهم هو ظلم الامير بشير اياهم بطلب المال منهم دون غيرهم ( اذ انسه في هذه المرة لم يطالب المقاطعات الدرزية بالضرائب ) وتوسل الفلاحون الى الباشاكى يحميهم من تعسف الامير .

وقد كان عبدالله باشا يرغب في التخلص من هذا التابع الذي

<sup>11</sup> ـ نفي بلاط الامير بشبي كتب الشاعر والمؤرخ نقولا التراك ( مات عسام ١٨٧٨ ) مؤلفاته التاريخية . والف الشيخ ناصيف البارجي بواكي قصائد مديصه ( ١٨٠٨ ) .

<sup>(4) -</sup> والمعروف باسم المري . ( ملاحظة من المعرب ) .

يتهتع باستقلال اكثر من اللازم فاستفل استياء الفلاحين وأجاب المجتمعين في انطلياس بأنه ، تهشيا مع العادات اللبنانية ، لسن يطالب الفلاحين سوى بمال واحد ، ولكنه مع ذلك لم يلغ الجزية الإضافية ،

وعندما لم يتلق الامير بشير اي تأييد له لا من طرف باشا صيدا ولا من طرف الفئات الاقطاعية ( اذ أن القسم الاعظلم من الامراء والمشايخ آلموارنة والدروز كان في تلك الفترة يقف موقله المعارض لبشير بسبب سياسته المركزية ) فر هاربا من لبنان مائتهم عبدالله باشا بخلعة ولاية لبنان على أميرين من الشهابيين هما الامير حسن والامير سلمان وأرسل اليهما بعميله الشيخ المسلم محمود الدسوقي .

وقد رضى فلاحو لبنان بجواب الباشا وتندي بشير عن الحكم وتفرقوا ألى بيوتهم ، ولكن ما ان ارسل حسن وسلمان جباة الضرائب الى جبيل وكسروان حتى طردهم الفلاحون وسرت نسار التمرد من جديد في كافة لبنان الشمائي وعندها نحى عبدالله باشا الاميرين حسن وسلمان عن السلطة لانهما لم يقدرا على اطفاء جذوة العصيان وعين الامير بشير من جديد واليا على لبنان .

فوجه الامير بشير آبنه الامير قاسم الى منطقة جبيل اجباية الضرائب بعد ان وئق هذه المرة من تأييد باشا صيدا والاقطاعيين اللبناتيين له . كما ارسل جباة الى منطقة كسروان وقد اصطدم الامير قاسم بمقاومة الفلاحين المسلحة في لحفد وبعث السى ابيه برسالة مع خيال يقول له فيها « أن الرعايا اظهروا العصيان » (١٢) فأمر الامير مشايخ وامراء لبنان بالحضور مع رجالهم والتوجه بسرعة لنجدة ولده ، وقد حاولت الفرق الفلاحية ان تقطع الطريق على الامير بشير ولكنه اخذ ينثر الوعود تارة ويلجأ الى التهديد تسارة اخرى حتى استطاع النفوذ الى لحفد .

ولم يقر راي آلامير بشير على مهاجمة المتمردين بسبسب وصول قرق فلاحية من كسروان والبترون وجبسة بشري السي لحفد . وبينما كان في انتظار وصول فرق اخرى تقوي صفوف عساكره دخل في مفاوضات مع المتمردين فقدم الفلاحون له مطالبهم وعلى راسها دفع « ميريا واحدا » و « جزية واحدة » .

١٢ ــ طنوس الشدياق ــ كتاب ... صفحة ١١٥ .

وما ان وصل رجال الاقطاعيين لمساعدة الامر ، حتى أوقف هذه المفاوضات وشتت شمل المتمردين .

ان آستعراض بواكير الحركات الفلاحية ، حتى عندما يكون هذا الاستعراض سطحيا ، برينا انها كانت تنصف بسمات عامة : فقد كانت تنشأ بشكل احتجاج عفوي على الارهاق بالضرائب (وهذا شكل مميز من اشكال نضال الفلاحين في العهد الاقطاعي ) . وكان الذين يتراسون الحركات هم الاقطاعيون المعارضون للحكومة لهذا السبب او ذاك .

وبالرغم من شدة التشابه بين هذه الحركات فان هناك فرقا جوهريا بينها: فاذا كانت حوادث ١٧٨٢ و ١٧٨١ يمكن أن توصف بالتمرد فان عصيان ١٨٢٠ قد تميز بظهور عناصر التنظيم فيه فعقد اجتمعات فلاحية غفيرة وكتابة العريضة الى الباشا واختيار الوكلاء وتشكيل قوى مسلحة من العاصين ، كل هذا كان دليلا على درجة النضج ألكبير التي كانت عليها هذه الحركة ، وعليما سمات التنظيم التي كانت معدومة في حوادث السنوات الثمانين والتسعين من القرن الثامن عشر والتي كانت الحركة الشعبية في سنوات . ٤ ـ . ٥ من القرن التاسع عشر تطويرا لها .

بعد مضي عشرين علما من التطور الاقتصادي والسياسي السريع على عصيان علم ١٨٢٠ قامت في لبنان حركة مناهضة للاقطاعية في السنوات الاربعين من القرن التاسع عشر وخلال هذه الاعوام العشرين انجر الاقتصاد اللبناني بسرعة السي السوق الاقتصادية العالمية مما ساعد على نفوذ الاخبار الى لبنان وانتشار الانكار السياسية الجديدة نيه . كما حدثت خلال هذه الاعوام انتفاضة التحرر الوطني في اليونان ( ١٨٢١ ــ ١٨٢٩ ) التي هزت شرق البحر الابيض المتوسط ووجدت صدى لها في لبنان وسوريا ، وحدثت ازمات سياسية في الامبراطورية العثمانية كان سببها الصدام الذي وقع بين السلطان محمود الثاني وواليه المصريين والدي محمد علي ، كما جرى كذلك احتلال سوريا من قبل المصريين في لبنان والذي وقد انتهت هذه الفترة بالعصيان المناهض للمصريين في لبنان والذي كان بمثابة « خميرة » عملت على تقوية الغليان الشعبي حسب تعبير د. شيفاليه .

قبيل استيلاء جيوش محمد على على سوريا كان ألهيساج يعم مختلف المناطق في سوريا وملسطين ، ويقول ك.م، بازيلسي انه كان يجري « تخريب تدريجي للسلطة القانونية » ولهذ مقسد استقبلت مناطق عديدة من فلسطسين وسوريسا « المصريسين كمخلصين » (١٣) .

وقد اقترن تثبيت سلطة المريين في سوريا بعدد من التغييرات الجوهرية داخل البلاد .

فقد كانت سوريا في ظل حكم الانراك مقسمة ألى شلاث ولايات ، وكان البشوات لذين نعينهم اسطنبول حكاما مطلقسي السلطة ، لا يخضعون الا لحكومة السلطان وليس عليهم ايسة رقابة فعلية ، وقد ركزت السلطات المصرية انسلطة العليا فسي سوريا بيد واحدة وهي يد ابراهيم باشا ابن محمد علي ، وكانت الادارة العسكرية والمالية منفصلتين عن الادارة المدنية ، مما ساعد على جعل جهار الادارة مركزيا ، وقد كان الموظفون المصريسون يختلفون عن موظفي الامبراطورية العثمانية بأنهم كانوآ يستنمون رواتب ، ومنعت حوادث الرشوة والاغتصاب ، وقامت الحكومة المصرية ببعض المحاولات للحد من تعسف وجور الحكام الاقطاعيين المحلين ، ومع ان محمد علي لم يمس الاسس الاقتصادية التي ترتكز عليها سطوة الارستقراطية الإقطاعية في سوريسا ولبنسان وفلسطين ، فانه كان في بعض الحالات يلغي بعض الامتيازات السياسية التي يتمتع بها ممثلو الطبقة الاقطاعية الاكثر نفوذا .

وقد ظل لبنان بعيدا عن التغييرات المصرية ، ولكن الامير بشير استفاد من سياسة محمد علي واستولى نهائيا على اراضي خصومه السياسيين .

وقد اتخنت الحكومة المصرية بعض التدابير التي ساعدت على تطور التجارة ، مما أنسبح المجال أمام تجار الولايات السورية للوصول الى الادارة البلدية ، وقد تشكلت في المدن التي يزيد عدد سكانها على الالفين مجالس بلدية مؤلفة من أغنى سكان المدنسة من المسلمين والمسيحيين ، وكانت هذه المجالس تفصل في الدعاوى التجارية وتناقش قضايا الادارة البلدية ، وقد ساوت الحكومسة

١٢ ــ ك. م. بازيلي ، سوريا وفلسطين ... صفحة ٩٦ .

المصرية بين حقوق المسلمين والمسيحيين المسلحة التجار في الدرجة الاولى ( فالقسم الاعظم من التجار السوريين كانوا يعتنقون المسيحية ، ) وفتح الطريق المام المسيحيين الشيغال المناصب الحكومية والمشاركة في المجالس والغيت شتى القيود التي كانست تحط من قدرهم ( ولكن الخراج لم يلغ ) ، وقد اثرت كل هذا التدابي تأثيرا حسنا على تطور التجارة ، وقد كتب ك.م، بازيلي يقول « مهما كانت السيطرة المصرية مرهقة لسوريا ، فقد تضاعفست تجارتها بمقدار عثم مرات في خلال بضع سنوات من هسده السيطرة » ( ١٤ ) ، وتسارعت نتيجة هذا عملية تفسيخ الملاقات الاقطاعية ونشوء الراسمالية .

وقد ادخلت السلطات المصرية بعض التغييرات على نظام الفرائب ونظمت جبايتها والغت نظام الالتزام جزئيا . ولكسن احجام الضرائب ظلت كما كانت عليه ، بل وفرضت رسومهرهقة جديدة : كالفردة وهي ضريبة تجبى من كل السكان الذكور بغض النظر عن دينهم ( من سن السادسة عشرة رحتى الستين ، اما في الواقع نمن سن الثانية عشرة س الخامسة عشرة ) ( ١٥ ) وبما يتناسب مع مداخيلهم . ثم « الشونة » وهو ضريبة عينية من أجل الجيش . وكانت الضرائب تجبى بكل صرامة ويطبق مبدأ الكمالة المبادلة على نطاق واسع . وقد أعيد احصاء السكان الذكسور من أجل تدقيق قوائم دانعي الضرائب ( ١٦ ) وخنف القضاء على من أجل تدقيق قوائم دانعي الضرائب من مشقة وضع الفلاحين فسي البداية . كما ساعد على هذا أيضا حماية الدولة المرية للقسرى السورية من غارات البدو . وأعلن عن تخفيض الضرائب المنوضة على الفلاحين الذين يعملون في الاراضي المهلة أو الذين يزرعون غي مزارع جديدة ، وكانت النتيجة زيادة مساحة الاراضي المزوعة

١٤ ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

F. Perrier, La Syrie sous le gouvernement de Mehemet-\_ 10 Ali jusqu'en 1840, Paris, 1842, pp. 99-100.

كانت الفرضة تشكل جزءا من اثني عشر جزءا من الدخول تقريبا . وكان الموظفون والضباط معنين من هذه الضريبة . كانت امور جباية الضرائب نفوض الى اشخاص عن طريق المزايدة ويسمى هؤلاء بالملتزمين لالتزامهم بدفع مقدار معين من المال للدولسة .

١٦ ـ ك. م. بازيلي ، سوريا وفلسطين ... صفحة ١٢٧ .

زيادة ملموسة ،

وقد تميزت كل هذه التدابير تميزا كبيرا عن سياسة الاتراك مما ساعد على ايقاظ الوعي السياسي لدى اهالي سوريان .

بيد ان الحكومة المصرية بدأت بعد عام ١٨٣٣ تشدد مسن الاضطهاد الضرائبي بسبب استعدادتها الحربية ، واصبحت الضرية على الاشخاص تجبى من اسر الاموات او المقتولين ، وغالبا مساكات السلطات تطالب المزارع المضمحلة او التي لم تكد تأتسبي اكلها بعد بدفع ضريبة الميري ، وقد طبق مبدأ الجندية الإجبارية لاول مرة على الاهالي المسلمين ( بلغ عدد الجنود من الذكسور ما بين عامي ١٨٣٣ و ١٨٣٨ خمسة وثلاثين الف جندي من أصل تسعمئة الف شخص من الاهالي ) (١٧) ،

وقد اثر تجنيد العمال الاكثر قدرة على العمل تأثيرا سيئسا على اقتصاد الفلاحين واعمالهم الحرفية . وكان آلرجال النيسسن بلغوا السن القانونية يهربون الى الجبال والصحاري في كل مسرة يجري فيها السوق الى الجندية . وأغلقت الورشات والدكاكسين واقفرت أسواق ألبيع والشراء . وكانت فصائل ابراهيسم باثنا تضرب الحصار على الناس في الشوارع والاسواق وحتى فسي الساجد . وانقلب التجنيد الى كارثة مفزعة لدى الاهالي واصبحوا يسمونه « سفح الدم » لقلة عدد الذين كانوا يعودون من الجيش الى منازلهم وكانت غالبية الجنود تموت في مصر لعدم اعتيادها على مناخها الغريب .

كما كان الفلاحون السوريون يعانون الويلات من بناء المنشآت العسكرية التي كان يبنيها الفلاحون بصورة رئيسية ، ومن نقل المشحونات للجيش المصري مما كان يضطر الفلاحين للانقطاع عن العمل في أستثماراتهم لمدة شموين أو ثلاثة (١٨) .

وكان عبء الاتاوات والتجنيد يرهق أكثر ما يرهق كاهـــل

١٧ ـ الصدر نفسه ، صفحة ١٣٦ .

۱۸ — أ.س.ر.خ. « السفارة في القسطنطينية » . كانت اعبال البناء تجري بشروط شبه قنية : فقد كانوا بدفعون للعامل ربع أجرته فقط ، وكان اللبنانيون ملزمين بتقديم الجير اللازم للبناء بالسعار مختضة .

الفلاحين والفئات الدنيا في المدينة ، وكان سببا في قيام عدد من العصيانات .

وفي ربيع عام ١٨٣٤ نشب العصيان الاول في غلىطين كردة غطل لطلب الاسلحة والجنود ، واستلزم لاخماده استدعاء الجيوش في مصر (١٩) وفي السنة نفسها اعلن العصيان متاولة (اي الثيعة للعرب) المناطق الشرقية الشمالية في لبنان ، ثم جرى عصيان النصيرية في خريف العام نفسه ، وقد أخمدت هذه العصيانات بعنف شديد ، وفي خريف عام ١٨٣٧ اعلن دروز حوران عصيانها الذي كلف الجيوش المصرية جهودا كبيرة الى ان قضت عليه اخيرا في صيف العام التالي ، وقد اثر النجاح الذي احرزه الدروز تأثيرا على مجرى حوادث عام ١٨٤٠ .

ففي ربيع هذا انعام نشب العصيان في لبنان (٢١) .

Asad I. Rustum, The royal archives of Egypt and the disturbaces in Palestine, Beirut, 1938.

<sup>.</sup>٢ ـ ك. م. بازيلسي ، سوريا وفلسطسين ... من الصفحة ١٣٢ السي الصفحة ١٣٦ .

البارون التي جمعها البارون . « مجموعة معاهدات الباب المثياني مع الدول الاجنبية . « مجموعة معاهدات الباب المثياني مع الدول الاجنبية . « (Recueil des traites de la Porte Ottomane avec les Puissances étrangers »), t. III. Paris, 1868.

وقد نشر اسد ردة م الوثائق المصرية عن العصيان ، ولكننا للاسف لم تتح الما المكاتبة الإطلاع عليها . ان الوثائق العربية المشورة « مجموعة المصررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة . ١٨١ الى سنة . ١٩١ جونية ١٩١٢ » هي بشكل رئيسي ترجمة عربية للوثائق التي نشرها اي. تيستسا والكتب الإنكليزية الزرقاء . ومن اهم المسادر بهذا المصدد « كتاب أخبار الإعيان في جبل لبنان » لطنوس الشحياق الذي كان ينتمي للفئة الاجتماعية التي دعمت العصيان وكان ذا اطلاع واسع على حوادث النضال الشعبي . ولكن انعدام التواريخ في الكتاب انعداما تاما يجعل من الصعب الاستفادة منه . وليس من المستبعد ان يخطىء الشحياق نتيجة لهذا في تسلسل بعض الحوادث . وقد حاوات في هذا الكتساب أن اعيد تاريخ حوادث العصيان على اساس التواريخ الملكورة في محررات ك . م . بازيلي ومقارنة هذه المعطيات مع محررات بوريه : القتصل الفرنسي في بيوت .

وفي عام ١٨٤٠ لعبت الاحداث السياسية دورا كبيرا في توتر الوضع في الولايات السورية ، ولم تكن معاهدة كوتاهية التي عقدت بين السلطان محمود الثاني ومحمد علي في عام ١٨٣٣ لترضي ايا من الطرفين (٢٢) . وقد استطاع محمد علي الحصول على حق الحكم المتوارث لا في مصر فحسب بل وفي سورية ايضا . ولم يستطعم محمود الثاني ان يرضى بفقدان سورية من يده . وبالاضافسة الى هذا فان تمرد الوالي المصري انزل ضربة بسياسة محمود الثاني الداخلية التي كانت ترمي الى مركزة الحكم في ارجساء الامبراطورية ، وقد حرضت آنكلترا محمود الثاني على الحرب مع محمد على ، لانها كانت ترى في حكومة على القوية عائقا امسام خططها التوسعية في الشرق الادنى ، وقد اخذت تبحث عن السبل

كما يستحق الاهتمام كلاك كتاب خليل همام فايز ( أبو سمرا غاتم أو البطال اللبناني ) وقد استعمل خليل فايز ارشيف اسرة أبو سمرا والقصص المولفة عنه . بيد أننا يجب أن ننظر إلى معلومات خليل فايز بحزر ، أذ أنه يهول دور أبي سمرا في الحوادث وينظر إلى الحوادث نفسها في الحلب الاحيان بعين أبي سمرا وجماعته وهناك شك كبير في دقة العديد من تفاصيل الحياة اليومية وأقوال الشاركين في الحوادث التي وصلتنا عن طريق القصص الشفوية أو الكتسب .

واخيرا فان تحت تصرفنا شهلاات الاوروبيين اللين كانوا انداك في بيروت . وهي عبارة عن المحررات القنصلية وكتاب ك. م. بازيلي ومواد من محررات القنصل الافرنسي بوريه الملكورة في كتاب عادل اسهاعيل

(Adel Ismail, Histore du Liban..., t. IV).

وقد اعتمدت المؤافة في وضع كتابها على ارشيفات القصلية القرنسية .

77 — كانت معاهدة كوتاهية التي وقعت في الرابع من أيار عام ١٨٣٣ خاتهة لازمة المحريين الأولى التي هزموا خلالها الجيش التركي واحتلوا فلسطين وسوريا وقسما كيرا من أسيا الصغرى واقتربوا من القسطنطينية . وقد عقدت المعاهدة بين محمد علي والسلطان محمود الثاني بوساطة من الدول الكبرى بعد انزال الجيوش الروسية في القد طنطينية بهدف مساعدة محمود الثاني ( وكانت روسيا تفاف من ازدياد نغوذ الفرنسيين في الإمبراطورية العثمانية فيما اذا استولت جيوش محمد علي على القسطنطينية ) . وقد تولى البائسا نتيجة الماهدة ادارة فلسطين وسوريا وكيابكية وسحب جيوئه من أسيا الصفرى . ؟

(\*) يشير أسد رستم في كتابه « بشير بين العزيز والسلطان » الى انه لم تكن هناك معاهدة بالمعنى الدقيق ، بل كان ذلك « اعلان » من السلطان باعطاء محمد علي ادارة المناطق المشار اليها بالاضافة الى مصر . ( ملاحظة من المعرب )

التي تمكنها من اكراه محمد على على التخلي عن نظام الاحتكارات المطبق في مصر والذي يعرقل نفوذ انكلترا آلى هذه البلاد . وربها كان العامل الرئيسي المحدد لخطوات انكلترا السياسية تجاه محمد على هو عدم الرضى عن تأثير فرنسا على الحاكم المصري .

وكانت الحكومة الانكليزية تهدف من وراء تأييدها لمحسود الثاني الى انساح المجال امامها لتؤثر بشكل فعال على سياسة السلطان ، وكانت ترى في هزيمة محمد على السبيل الى وضع حد للتغلغل الفرنسي في مصر وسوريا او الى تضييق ابعاده .

وفي ربيع عام ١٨٣٩ بدات على الحدود السورية صدامات مسلحة بين جيوش السلطان ومحمد على وزادت حدة الهيجان داخسل سوريا وكانت دمشق وحلب وطرابلس وغيرها من مدن الولايات السورية حسب راي ك.م. بازيلي في وضع يمكن ان يسؤدي الى العصيان فيما لو انهزم الجيش المصري ( ٢٣) ولكن المصريسين استطاعوا ان يحرزوا النصر الحاسم في موقعة نصيبين وفي تموز عام ١٨٣٩ سلم امير البحر التركي السذي شارك في العمليسات الحربية اسطوله الى محمد على و

وتدخلت الدولة الاوروبية علانية في الخلاف القائم بين الباب العالي وحاكم مصر وأصدرت انكلترا والنمسا وبروسيا وروسيا في ٢٧ تموز من عام ١٨٣٩ بيانا مشتركا يطالب الباب العالي بعدم انخاذ اية تدابير مستقلة بخصوص القضية المصرية الا بعد ان تقدم هذه الدول حاولها .

وقد أخذ محمد على يستعد بقوة للحرب محساولا الاستفادة من التناقضات الواقعة بين الدول الاجنبية وكسب تأييد مرنسا له. واكره المعمارين (المعمرجية المعرب) منكافة المدن السورية على العمل لتعزيز اسوار عكا . واصبح التجنيد يشمل اعدادا كبيرة مسن الرجال ( ٢٢ ) . وانتشرت اشاعة تفيد بأن المسيحيين سيساقون الى لجيش فكف هؤلاء عن الذهاب الى الكنائس خوف الوقوع ضمن طوق الحسار .

واخذت السلطات المصرية التي تعاني من وطأة المشقات المالية تتشدد جدا في تحصيل الضرائب . وقد كتب ك.م. بازيلي في محرراته في كانون الثاني عام ١٨٤٠ ما يلي: «واخيرا اقفر العديد

٢٢ ــ ك. م. بازيلي ، سوريا وغلسطين ... صفعة ١٧٠ .

٢٤ — اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

من القرى في نواحي اورشليم وعكا ويافا وغزة بعد أن فر منها فلاحوها الى الجبال وقد استولى عليهم الياس بالرغم من اقتراب موسم الاعمال الزراعية ، أذ أنهم لم يعودوا يصدقون وعود السلطات المحلية التي تحاول أن تعيدهم ألى قراهم » (٢٥) ،

وفي شتاء عام ١٨٤٠ نشبت العصيانات في شتى اجراء سورية في منطقة انطاكية ومقاطعة عكار (شمالي لبنان) وقرب طرابلس وفي بعلبك ومنطقة صور وجبال الجليل والخليل وحوران (٢٦) . وقد لاقت الجيوش المصرية مشقة كبيرة في اخماد هذه آلانتفاضات .

وفي شهري نيسان وايار من عام ١٨٤٠ الحق المسيحيون اللبنانيون الذين يدرسون الطب في المدرسة التي افتتحها المصريون بالجيش اسوة بالمسلمين مما اثار اشاعة فسرض الجندية علسى المسيحيين ووصلت آلى بيروت باخرة تحمل ملابس عسكرية ودار الحديث عن أنها مخصصة لاهالي لبنان وازداد (المسيحيون اضطرابا وتقمقعوا ودار بينهم وبين الدروز لسان العصيان علسى ابراهيم باشا « كما يقول طنوس الشدياق، وكان الدروز يهيجونهم بايراد اخبار ظفر طائفتهم في عصيان حوران (٢٧) .

وقد كتب الامير بشير حاكم لبنان الى قائد الجيش المصري سليمان باشا بتاريخ ٣١ ايار ١٨٤٠: « كنان اهالي لبنان اشب بالنار تحت الرماد: قما أن تلمسها حتى يندلع من هنده الشعلة حريق عام » (٢٨) وكان الامر الذي اصدره ابراهيم باشا بجمنع الاسلحة بمثابة الشرارة التي اشعلت نار العصيان (٢٩) ، ) كان

٢٥ ــ المصدر نفسه .

٢٦، ــ المحدر نفسه .

۲۷ ــ طنوس الشدياق ، « كتاب الحبار الاعيان ... » صفحة ۸۸ه . Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, p. 42.

<sup>79 —</sup> كانت هذه الاسلحة قد وزعت على المسيحيين اثناء عصيان حوران في علمي ١٨٢٧ صد ١٨٣٨ عندما كان المصريون يلملون بكسب تأييد الموارنة لمحق المصيان . ويفسر بولك قرار ابراهيم باشا الذي اصدره عام ١٨٤٠ بحاجة الحكومة الى اسلحة اضافية بمناسبة الاعداد للحرب .

<sup>(</sup>W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788-1840, p. 199).

ويرى طنوس الشدياق أن الهيجانات في لبنان قد أقلقت أراهيم بأشا ولذلك قرر اللجوء ألى تجريد هذا الاقليم من السلاح . والأرجح أن القادة الصرية قسد قدرت هذين الامرين معا عندما أمرت بجمع الاسلحة .

السكان ينظرون الى جمع الاسلحة كبداية لسوق الناس الى الجيش ) .

وقد وجه طلب جمع الاسلحة اول الامسر الى دير القمس والمناطق القريبة ، ويقول طنوس الشدياق في كتابه « فلما سمع اهل دير القمر بذلك ( آلامر ) كتبوا الى ( مختلف ) مقاطعات البلاد يسئلونهم ( اي سكان المقاطعة للملاحظة من المؤلفة ) في أمر تسليم السلاح فاجابوهم « لا نسلم » (٣٠) ، بيد ان بعض القرى بدات بجمع الاسلحة مما جعل اهالي ديسر القمر يعجلون في القيسام بحركتهم ، ويرجح انهم ارسلوا بتاريخ ١٢ أيار فرقة من مئة رجل الى قرى مقاطعتي المناصف والشحار ( لبنان المتوسط ) لعرقلسة نزع السلاح ، فاستولى الهلع على فلوب جامعي السلاح ولاذوا بالفراد ، واعيدت آلاسلحة الى اصحابها وانزلت العقوبة بمشايخ بالفراد ، واعيدت آلاسلحة الى اصحابها وانزلت العقوبة بمشايخ القرى الذين قاموا بالجمع (٣١) ،

وفي غضون ذلك انتشر نبا دخول فصيلة مصرية بقيادة سليمان باشا من صيدا الى دير القمر ، فاتخذ اهالي دير القمر قرارا فوريا يقضي بارسال مئتي أنسان لصد القبوى المصرية ، وسرعان ما تحركت الفرقة الى صيدا لكي تقطع الطريق على سليمان باشا عبر الجبال ، بيد أن أهالي دير القمر لم يشتبكوافي صدامات مسلحة بل أقتصروا على القيام بأعمال الاستخبارات ، مع ذلك فقد حرضوا بظهورهم أهالي قرية معلقة الدامور وصاحب الخان في جسر الذين أجبروا طلائع الفرق المصرية المتمركزة في جسر ألذين أجبروا طلائع الفرق المصرية المتمركزة في

وفي الصباح وصلت فرق من الجيوش الممرية تضم الفين

<sup>7.</sup> طنوس الشدياني « كتاب اخبار الاعيان ... » صفحة ٥٨٩ . وقد اورد عادل الماعيل في كتابه جزءا من رسالة اهسالي دير القبر يقولون فيه : « هذه هي المرة الثانية التي يطلب منا محمد علي فيها السلاح . كما انه يريد ايضا جمع الاتاوات قبل موعدها لكي يسهل عليه بعد تجريدنا من المال والسلاح اخذ دمائنا واولادنا دون جزاء ولهذا يجب علينا أن نتحد ونرفض طلبه الجاتر ... وليقاتل الشعب المسيحي من أجل هنف واحد في هذه المرة » . (Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, p. 55).

<sup>:</sup> حراجيع — 17 W. Polk, The opening of South Lebanon 1788-1840, pp. 200, 201.

حسب قول (طنوس الشديان) الى جسر الاولى ونهبت الخان ثم عادت بسرعة الى المدينة لشعورها بعدم الاطمئنان خارج اسوارها. اما الفصائل اللبنانية فقد انسحبت بدورها آلى الجبال .

وقد ظهر في الوقت نفسه مركز اخر للمقاومة في مقاطعة المتن قرب بعبدا . وهاجم الفلاحون اللبنانيون جماعة من الجنود المصريين المتقدمين في طريق دمشق وسلبوهم اسلحتهم . وظلت مسألة تسليح المتمردين ( بالرغم من توفر السلاح المصري المسوزع على المسيحيين والذي كان يعد سبعة الاف بندقية حسب تقدير له . م . بازيلي ) (٣٢) . مطروحة بالحاح طوال معدة العصيان . وكان المتمردون يحصلون على السلاح اثناء المعارك ويجمعون الاموال لشراء البنادق والمتفجرات (٣٣) .

وقد تشكل مركز ثالث للعصيان في سهل بروت وفي احراش المدينة وبساتينها الكثيفة الاشجار (حيث تمركزت في شهر حزيران قوى المتمردين الرئيسية) (٣٤) ، وكان على راس الحركة في احاش بيروت ابو سمرا غانم وهو ماروني ومدير أحد آلقربين من الامير بشير الثاني وسليل اسرة عامل في قطع الاحجار ، واحمد داغر وهو متوالي (شيعي للعرب) وسليل اسرة غير ارستقراطية على الارجح ، وبعد فترة قليلة وقف على راس الحركة الشيسخ فرنسيس الخازن ، ويذكر خليل فايز ان نبأ اشتباك اللبنائيين في معركة في منطقة صيدا دفع ابو سمرا غائسم للعمل فطفق يجول في

٣٢ ــ ك. م. بازيلي : ســوريا وفلسطين ... صفحة ١٩٠ وكــان باقي الاسلجة محفوظا في مستودعات الامع بشع .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, p. 57.

الله على معطيات القتصل الفرنسي بوريه: ١ - دير القبر حيث تبركز متبسردو للك على معطيات القتصل الفرنسي بوريه: ١ - دير القبر حيث تبركز متبسردو الشوف والغرب الاعلى والجرد والشمار والقاصف ، ٢ - جزين ولبنان الجنوبي مع معسكر منطقة صيدا ، ٣ - بيروت وهي اهم مراكز العصيان وتضم متمسردي سهل بيروت والمغرب السغلي والمتن وبيت شباب وكسروان ، ١ - القاع سع معسكري بعلبك وزحلة ، ٥ - لبنان الشمالي ومركزه قرب طرابلس ، ان معطيات بوريه في جملتها تعطابق مع ما بلكره طنوس الشدياق الا فيما يتعلق ببعلبك حيث بوريه في جملتها تعطابق مع ما بلكره طنوس الشدياق الا فيما يتعلق ببعلبك حيث كانت تتمركز الجيوش المرية منذ بدء العصيان حسب راي الشدياق . (Adel Ismail. Histoire du Liban..., t. IV, pp. 60, 61.

القرى الساحلية محرضا السكان على شق عصا الطاعسة (٣٥) . فالتف حوله سكلن القرى الواقعة في منطقة سهل بيروت كما انضم اليه فلاحون من المتن وبيت مري وبرمانا وغيرها من القرى المجبلية التي يعمل اهلوها في تربية دودة القز في سهل بيروت . (وهم على الارجح من الشركاء الجبليين الذين يعملون في اراضي الشمابيين اصحاب الاراضي الواسعة في سهل بيروت) . فاختار ابو سمرا قرية الطيونة معسكرا لفرقته وبدأ بنهب الاغذية الموجهة الى الفرق المصرية في بيروت . وحاول أن يضرب الحصار حول الى الفرق المبية على نهر الكلب ونهر ابراهيم حيث كانوا يطحنون القمح من اجل الجيش .

وقد عقدت في الوقت نفسه الاجتماعات في كافة قرى لبنان وكان المجتمعون يقسمون على عدم التخلي عن اسلحتهم (٣٦) .

وقد اشتهر بهذا الصدد نص القسم الذي اداه المسيحيون وآلدروز والمتاولة والمسلمون في كنيسة القديس مار الياس في محلة انطليساس حيست تعاهدوا على العمسل كيد واحدة وصف واحد (٣٧).

ومع ان العمليات الحربية كانت موجهة ضد المصريين الا ان الحوادث أخذت تبعث القلق المشروع في نفس الامير بشير فبعث الى دير القمر بعملائه الذين اقترحوا على اهالي المدينة ايقاف القتال وذلك في محاولة منه لايقاف تطور الحوادث ، ولكن متمردي دير آلقمر ظلوا بعد تردد قصير مخلصين للانتفاضة ،

وفي تلك الاثناء انتقل مركز الحركة التي شملت عددا مسن مناطق جبل لبنان الى سهل بيروت ، وحاول الامير بشير ان يتفاوض مع قادة الحركة فارسل الى محلة سن الفيل الامراء اللمعيين شم

٣٥ - خليل فايز ، ابو سهرا غاتم ، صفحة )) .

Adel Ismail. Histoire du Liban..., t. IV, p. 56.

٣٧ - ورد النص في كتاب خليل همام غايز « أبو سهرا غاتم أو البطال اللبناني » صفحة . ) ، وهو يؤرغه بالسابع من هزيران غاذا قبلنا هذا التاريخ وهب علينا أن نوافق على أن سكان لبنان قد انجروا الى المركة شيئا فشيئا . فقد انتفضت بعض المناطلق في أيار ، ثم انضبت مناطق أخسرى الى الحركة في هزيران عندما جرت الاصطدامات المسلمة في سهل بهوت .

اتبعهم بابنه امين . وكان المفاوضون من طرف المتمردين هم وجوه العامية .

وقد استعمال الشدياق اصطالح « عامية » ( جماعة المتمردين ) (٣٨) في معرض حديثه عن المحلات والمناطق التي اشتركت في العصيان ، وكتب عن عامية حرش بيروت وعامية دير القمر والمتن وغزير ،

ويبدو ان نظام انتخاب وكيل عن كل قرية قد طبق ايضا في عصيان . ١٨٤ كما كان الامر في عام . ١٨٢ ، وكان الوكيل فلاحا يقوم بدور حلقة الوصل بين القرية ومركز العامية . وكانت العامية تأخذ قراراتها في الاجتماعات العامة التي كانت تتسع لبضعة الاف انسان ( كالاجتماع الذي عقد في انطلياس عام ١٨٣٠) .

ويفرز طنوس الشدياق من بين صفوف العامية جماعة القادة ويكتب عن « وجوه » العامية و « قادتها » الذين يؤلفون مجلس المتمردين (٣٩) ، ويذكر خليل فايز ان هذا المجلس كان يتألف من الشعب فقط ولم يكن يضم أي شيخ او امير ، وكان يعقد جلساته في دكان في محلة الطيونة (. }) ، وقد تشكلت مجالس مشابهة المجلس بيروت في مرآكز اخرى للعصيان ، ويمكن ان نجد وصفا

م ۱۹۸ منوس الشدياق « كتاب اخبار ... » الصفحات : ۹۸ م ۱۹۰ م

وتجد كلهة عامية تأويلا اوسع لها لدى يوسف خطار الحلو الذي يكتب قائلا: ان كلهة عامية تعنى كل حركة شعبية يذود الشعب بواسطتها عن حقوقه من الاضطهاد والاستفلال . وهي تقابل كلهة «كومونة» الفرنسية التي اطلقوها على الحسركة الثورية في فرنسا ١٨٧١ ، يوسف خطار الحلو العامية ... صفحة ٩ . كما ان م. كي يترجم اصطلاح عامية بكلهة «كومونة» وتعبي «ثورة العامية سالكومونة الشهورية» .

<sup>(«</sup> Lebanon in the last years of feudalism 1840-1868 », p. 33).

٣٩ ـ يعرف خليل فايز اصطلاح « عامية » تعريفا ضيقا ومحددا فيطلق عليها اسم « مجلس شهورى الشعب » مما يتفاقض مع تفسير طنوس الشدياق ولا شك أن أقوال طنوس الشدياق هي المرجحة عندنا بصفته معاصرا للحرادث .

<sup>. )</sup> ـ خليل فايز « ابو سهرا غانم » .

لاحدها \_ وربما كان مجلس دير القمر \_ في كتاب عادل اسماعيل لقد كان هذا المجلس بتألف من اثني عشير عضوا من المسلمين والمسيحيين ، وقد قام هذأ المجلس بتجنيب المتطوعين وانشيا صندوقا عاما لشراء البارود والرصاص ومن الجدير بالذكر انبه التخذ قرارا بتحويل العجلات الرصاصية في ورشات فتسل الحرير الى طلقات نارية ، وعين موعدا شهريا لجمع الاموال من السكان بما يتراوح بين ٢٠ باره والاثة قروش ، وهكذا نرى ان مثل هسذا المجلس كان يقوم في منطقة العصيان بوظائف الحكومة .

وفي بداية حزيران انتشر في منطقة العصيان بيان يقول فيه ناشروه:

« لكي نعمل بسمم وقوة لائقين بمثل هـذه الاحداث الجليلة ولكي تكون قراراتنا موضوعة على ضوء حكمة وتأني اناس احرار، لا بد من أيجاد اتحاد يضم ابرز الناس واكثرهم ثقافة من بينا . وسيتألف هذا الاتحاد من خمسة زعماء تنتخبهم الاكثرية في كـل منطقة انتخابية ، ثم يشكل كلهم او بعضهم مجلسا يقام في المكان الملائم للتوصل الى تنظيم رائع » (٢٤) .

وتدل هذه الدعوة على ميل المتمردين لتوحيد قواهم وتشكيل مركز موحد للقيادة ، وليس لدينا أية معلومات عن تشكيل مجلس لكافة لبنان ، ويرجح أن مثل هذا المجلس لم يقدر له أن يوجد .

وفي نهاية ايار اصبح سهل بيروت اكثر مناطق العصيان نشاطا ، وكان الامير بشير يجري مفاوضاته مع مجلس هذه المنطقة بالذات وقد استمرت المفاوضات لمدة اسبوع ولعب فيها الامراء اللمعيون دورين مختلفين ، فهم من ناحية هددوا المتمردين علانية وامروهم بالتوزع الى قراهم والقاء السلاح ، ومن ناحية اخرى كانوا يدعمونهم بفية استفلال العصيان لتنفيذ مآربهم ، وقد قسلم المتمردون الشروط التالية : « اولا اننا لا ندفع الا مالا واحدا فقط عانيا — وأن يرفع (بشير — المؤلفة) بطرس كرامة من ديوانه ، فالثا — أن يضع في ديوانه من الطوائف (الدينية) ، من كلطائفة اثنين ، رابعا — ان يرفع عنهم السخرة وحفر المعدن ، خامسا سان

I. de Testa, Recueil des traités, t. III, p. 75.

يبقي لهم السلاح » (٣٤) .

وقد أيد الاقطاعيون هذه المطالب وسرعان ما انضمت الى معسكر المتمردين فئة كبيرة من الاقطاعيين ومن بينهم الامراء اللمعيون والشهابيون ( اقرباء الامير الحاكم ) ومشايخ الخوري ، وآل عيد آنشتركون في المفاوضات . وكانت غالبيتهم من الاحفاد الصفار للعائلات الاقطاعية اللبنانية . وعلى الارجح أن التفاهم قد جرى بين العامية والامراء اللمعيين ، عندما كان هؤلاء في سنن الفيل بصفتهم ممثلين للامير بشير بينما كان هو يتفاوض مع المتمردين .

لا شك آن مطالب المتمردين الاساسية وهي : ألفاء آلسخرة وجمع السلاح وكل الضرائب ما عدا المال الواحد كانت تعكس مصالح الجماهير الشعبية الواسعة .

اما أزاحة كرامه فقد كانت من مصلحة الاقطاعيين اللبنانيين. فقد كان بطرسكرامه ، سكرتير الامير بشير وأؤثر عليه تأثيراكبيرا، وكان يحارب بحزم وقسوة ضد معارضي توطيد سلطة الامير (١٤). اما البند الذي يطالب بادخال ممثلين عن الجماعات الدينية السي الديوان فهو على الارجع من املاء رجال الدين المسيحيين المؤيدين للعصيان .

ولم يضع المتمردون هدفا لهم ازاحة بشير عن الحكم فقد ورد في رسالة موجهة الى الامير امين (في ١٢ حزيران) ما يلي: « اذا أتجهت السلطات نحو جادة العدل وخلصتنا من الطفيان فاتنا مستعدون لاداء المتمع والطاعة ، لان عصياننا لا يهدف الى اقامة

<sup>7) -</sup> طنسوس الشدياق: كتاب الحبار ... صفحة ٥٩١ . يورد عسادل اسهاعيل في كتابه نصا اكثر تفصيلا لطالب التمردين معتبدا في هذا على محررات المقتصل بوريه ومواد الارشيفات المعرية التي نشرهسا اسد رستم . والفترتسان الاوليتان بن هذه المطالب تتطابقان مع معطيات طنوس الشدياق وهها : ١ - الفاء الفردة والمودة الى النظسام المالي الذي كان ساريا قبل الاستيلاء . ٢ - دفسع الفرائب مرة في السنة بعد جمع الحرير . ثم يذكر عادل اسهاعيل الفاء الكفسالة المتبادلة بين الاقارب في دفع الفرائب ، ورفع مصاريف رجال الامير عن السكان . (Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, pp. 57-58).

<sup>)}</sup> ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

حكم بل الى التخلص من هذا الطفيان المرهق فقط » (٥) .

وفعلاً لم يقف المتمردون ضد الامير بشير طوال مدة العصيان ولم يتخذ الامير بشير بدوره اية خطوات حاسمة ، بل كان يترقب الموقف ولم يبدأ بالعمل الفعلي آلا عندما دخلت الجيوش المصرية الى لبنان .

وقد خلق موقف الامير بشير في البدء وهما بين صفوف المتمردين بأن الامير يمكن أن يؤيدهم في نضالهم ضد محمد على . حتى أن ك ، م ، بازيلي كان يفترض أن الامير كان ينفخ في نسار العصيان عمدا كي يستفله في علاقاته المعقدة مع محمد علي (٦)). ولكن ك ، م ، بازيلي لم ينتبه الى أن برنامج المتمردين كان يمس مصالح بشير بالذات ، ومهما كان الامر فان الامير لم يكن في ظروفه تلك بقادر على جمع فرقة متطوعين اقطاعية وكان مضطرا للركون الى الهدوء .

وسرعانما جمعت الحكومة المصرية قواتها حول لبنان وارسات من حلب الى بعلبك فرقة ضخمة تعد ثمانية الإف انسان ، فاتخذ الامراء المنضمون الى معسكر المتمردين والمعتادون على قيادة العمليات الحربية قرارا مشتركا مع العامية بالتوزع الى فرق واحتلال المنافل الى لبنان في منطقتي صيدا وسهل البقاع للحؤول دون نفاذ المصريين الى جبل لبنان ، وكان على ابي سمرا ان يتوجه الى منطقة طرابلس لدعم العصيان في شمالي لبنان ،

وفي التاسع والعشرين من ايار ضربت السلطات المصرية حول بيروت حجرا صحيا خوفا من انتشار وباء الطاعون الذي تفشى في دمشيق حسب زعمها (٤٧) . ولكنها على الارجح كانت تهدف من وراء هذا التدبير عرقلة نقل القمح الى البلاد التي اعلنت العصبان. وقد اصدرت في اوائل حزيران امرا بمنع نقل القمح الى الجبال عموما (٨٤) .

وقد تلقى سكان الجبال نبأ الحجر المتحي على أنه تنكيل بهم من جانب المصريين • وفي الاول من حزيران هاجمت فصيلة السي

I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 80.

٦٤ ـ ك. م. بازيلي ، سوريا وغلسطين ... ، صفحة ١٩١ ، ١٩١ .

٧٤ ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

٨٤ ــ ك. م. بازيلي ، سوريا وفلسطين ... ، صفحة ١٩٠ .

سمرا مكان الحجر ، وبعد مضي اربعساعات من البدء بنبادل اطلاق النار ، حسب قول القنصل الفرنسي بوريه « وصل خمسة الاف نسمة الى اشجار الصنوبر ( الحرش \_ المؤلفة ) قرب بيروت . . . وقد جاءت النساء هائجات ليأخلن الرجال من اعمالهم وحملن اليهم الاسلحة والفؤوس والاوتاد » (٩)) محرضات اياهم على القتال .

ومنذ ذلك الوقت اخذ نطاق النضال في لبنان بالاتساعوقد كتب ك ، م بازيلي بعد شهر : « لقد وقعت عدة اصطدامات بسين المتمردين في الجبال والجيوش المصرية ، وكانت هذه الاخيرة تتقهتر باستمرار ، ولا تزال ضواحي مدينتنا (بيروت للؤلفة) مسرحا لاقتتال الإعداء ، وقد انهزمت افواج كاملة من الجيوش النظامية بشكل مخز اكثر من مرة امام اعيننا من قبل خمسين انسان مسن الجبليين » (٥٠) ،

وقد توزعت عامية بيروت ألى خمس فرق ، بقيت احداها في حرش بيروت وتوجهت الفرق الاخرى بقيادة الامراء الشهابيين واللمعيين وابي سمرا غانم نحو صيدا والبقاع وطرابلس ومزرعة الحازمية ، وكان من نتيجة هذا تفتت قوى العامية الشعبية وانتقال القيادة الى أيدى الاقطاعيين .

وفي العاشر من تموز بدا الجيش المصري المؤلف من ثلاثين الف جندي بالهجوم على البقاع من جهة الساحل وكانت فرق المتنين المسلحة اول من تلقى الضربة من الجيش النظامي الذي انزل بهم الهزيمة وقتل منهم حوالي مئتي نسمة وقد تفلفل المصريون في لبنان بالرغم من مقاومة المتمردين ، واخذت القيادة المصرية تجري مفاوضات مع عامية بيروت بفية اشاعة الفوضى بين صفوف اللبنانيين دون ان تتوقف عن الهجوم ، واستطاع الامير بشير ان بذر بذور الشقاق في صفوف المتمردين ، وقد خانت غالبية المشايخ والامراء العصيان عند اول فشل واستسلمت للامير وظلت بعض فرق الفلاحين تقاوم المصريين دون ان يكون لديها قيادة عسكرية ، وقد حاربت فرقة ابي سمرا بعناد في شمالي لبنان ولكن الحركة ككل كانت محكوما عليها بالفشل .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, p. 59.

ه . اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .ه

وكان المتهردون اللبنانيه في بدء العصيان قد الرسلسوا معتلين عنهم الى حسوران ونابلس والخليل والى مناطق فلسطين حتى الاردن داعين الاهالي للاتحاد معهم وقد هب المتاولة في بعلبك بقيادة آلامير خنجسر حرفوش ، ودب الهياج في صفوف حوران ، واخذ المستاؤون ينصبون من الجليل والمامره الى الكرك عبر نهر الاردن ، حيث كان الوكر الدائم للتمرد » ، ولكن لم تظهر حركة على شيء من الجدية في اي مكان فقد كانت مناطق الخليل وحوران ونابلس وشمالي لبنان في حالة ترقب وانتظار (١٥) ، وقد أتت اكلها سياسة شق اهالي سوريا التي اتبعتها السلطات المصرية : حتى ان اكشر من خمسة آلاف شمص من سكان نابلس مدوا يد العون للجيوش المصرية لسحق العصيان في لبنسان وانتقموا من اللبنانيين الذين شاركوا في اخماد آلعصيانات الفلاحية في نابلس .

وفي هذه الاونة الحرجة كان العملاء الانكليز الذين نزلوا في معمكر متمردي حرش بيروت منذ بدء العصيان يحرضون قسادة العصيان للتوجه الى الباب العالي والدول الكبرى في طلب المساعدة . ولم يكن هذا سوى تمهيد دبلوماسي من نوع خاص للتدخل الانكليزي العثماني المقبل في سوريا . وفي بداية حزيران بعث المتمردون برسائل مناسبة الى السلطان عبد الحميد والسفراء الانكليز وألفرنسيين . بيد ان مساعدة الانكليز لم تتعمد ارسال بضعة صناديق من الذخائر الحربية . ولم تتخمذ الدول الكبرى قرارا بمطالبة محمد على بسحب جيورشه من سوريا الا في الخامس عشر من تموز « أي عندما كان قد قضي على العصيان » .

وقد نكلت فرق الامير بشير وجيوش محمد علي تنكيلا قاسيا بالمتمردين: وكانت فرق القمع تنهب وتحرق اي مكان نزلت فيه وارسل الامير بشير على الفور رجاله لجمع السلاح من القرى(٥٢). والقي القبض على بعض الاهالي في العديد من المقاطعات. وكتب ك. م ، بازيلي وهو أحد مشاهدي هذه الحوادث:

« لقد عم الذعر سوريا باجمعها عندما شاع نبأ اخماد التمرد اللبناني ، واصبح الحكم المصرى مخيفا في فترة انتصاره الاخير

١٥ ــ المصدر نفسه ، ك، م، بازيلي ، سوريا وفلسطين ... صفحة ١٩٣ .
 ٢٥ ــ طنوس الشدياق « كتاب اخبار ... » صفحة ..٦ ، ٦.١ .

آكثر من اي وقت مضى ، وبالمقابل قان قلوب السوريين لم تمتلىء قبل الان بمثل تلك الكراهية التي اصبحوا يضمرونها للباشا المنتصر ، ولم تحتدم العواطف الشعبية قبل الان بمثل هذه القوة وهي مكرهة على الهدوء والسكون » (٥٣) ،

لقد كان للعصيان اللبنائي ( من ايار آلى تموز ١٨٤٠) اهمية كبيرة بالنبة للتطور التاريخي في لبنان وسائر الولايات السورية.

فقد كان هذا العصيان اول عصيان بشمل البيلاد بأسرها . وهو من ناحية تركيبه الاجتماعي فلاحي بقسمه الرئيسي وتتشكل نواته من افقر الفئات الاجتماعية: الشركاء ، والمياومين ، والفلاحين ذوي الاراضي الصغيرة المتسلحين بالاوتاد والعصي والفؤوس ، ولم يكن جيئل المتمردين يتصف بقوام دائم بحكم طابعه الفلاحي ، فقد كان انفلاحون مضطرين في فترة زخمة الاعمال الزراعية في شهري حزيران وتموز للعودة الى اعمالهم في الحقول ،

وقد أشترك في العمليات الحربية عدد من المتمردين يتراوح بين خمسة وسبعة الاف نسمة (١٥) وبالتالي يكون عدد سكان المناطق المشتركة في العصيان بين الخمسة عشر والعشرين الف نسمة على الاقل ، يتوزعون اثناء القتال الى جماعات تتألف الواحدة منها من خمسين أو مئتي مقاتل ، باستثناء الفرق التي كانت تقاتل في ضوأ حي بيروت وسهل البقاع حيث كانت تتمركز أضخم فرق المتمردين التي يزيد أفرادها عن الالف مقاتل .

ومما يستحق قدرا كبيرا من الاهتمام بهدا الصدد كيفية تكوين القوى المسلحة من المتمردين .

٥٢ ــ ك. م. بازيلي : سوريا وفلسطين ، صفحة ١٩٥ .

١٥ ــ يذكر طنوس الشدياق في معرض نعداده لاشتباكات التبردين بالمحريين ان عدد الشتركين في هذه الصدامات يصل الى الالفي شخص . وقد قدر القتصل الفرنسي عدد المتمردين في سهل بعروت فقط بخمسة الان متبرد تقريبا . ويكتب ك. م. بازيلي عن بضمة الان من الجبليين الشتسركين في معارك سهل بعروت . وحسب اقوال بوريه فان النساء قد اشتركن اشتراكا فعالا في العصيان مع انهن لم يدخلن في صفوف الفرق المسلمة . ( طنوس الشديال ) كتاب ... الصفهات لم يدخلن في صفوف الفرق المسلمة . ( طنوس الشديائي ) كتاب ... الصفهات مفحة ١٩١ .

من المعروف أن فرقة مدينة دير القمر كانت تتألف من فئات التجار والحرفيين والفلاحين من سكان المدينة . اما فرق سهل البيروت فقد تشكلت بشكل عفوي كما كان الحال اثناء عصيان عام ١٨٢. وكانت تتألف من فلاحي وحرفيي وتجار بيروت الدين جاؤوا الى مركز العصيان .

بيد ان هذه الفرق كانت قليلة العدد نسبيا . ومما له دلالته في هذا تلجال ان سكان دير القمر كانوا يشتكون من عدم تأييد اناس المقاطعة ( آي الفلاحين ) لهم (٥٥) . وقد اضطر ابو سمرا الى دعوة اقطاعيي شمالي لبنان لجمع فرق مسلحة من المتطوعين من أجل النضال ضد المصريين . وكان نفوذ الفئات الاقطاعية وآلاساليب التقليدية في تنظيم القوى المسلحة لا يزال قويا في المجتمع اللبناني انذاك . مما جعل امراء ابي اللمع وآل شهاب المنضمين آلى العصبان يجمعون فرق المتطوعين في مقاطعاتهم (٥٦) ولكن مما له دلالته كذلك واقع ظهور فرق من المتمردين الى جانب فرق المتطوعين آلشعية (٥٥) .

هه ــ طنوس الشدياى : كتاب ... صفحة .٥٩ .

٢٥ ــ المدر نفسه ، الصفحتان ٩٩٥ ، ٩٩٥ وه

٧٥ - بورد خليل فايز في كتابه ، العديث الذي جرى ، على هد زعمه ، بين الامي امين وابي سبرا غائم ، فقد عي الامي في سورة غضبه ابا غائم بوضاعة نسبه وقال له ان هؤلاء الذين تراهم حولك من امراء ومشايخ لهم نفوذ بين الناس فيحاربون بلبوالهم ومزارعهم وخدمهم واما انت يا ابا سمرا قباي شيء تحسارب الدولة المصرية ( ابرجالك ، ام بابوالك ؟ ) ان خليل فايز يكتب هذا وكأنه يشاطر الامي الاراء الملائمة للنفسية الاقطاعية التي ترى أن معارضة الدولة مقتصرة على الاقطاعيين مع فرق من الفلاهين . فلجابه أبو سمرا غائم : آني لست بناكر أصلي وفصلي ولكن أما تعلم أن ( البارود يصطنع من الزبل ولكنه يحطم الصفور ) . ثم يصف خليل فايز بعد لملك كيف دعا أبو سمرا المتمردين الى القتال ضد المصريين فاستجاب هؤلاء لدعوته . وبهذا أشار خليل فايز الى القوى الجديدة التي دخليت فاستجاب هؤلاء لدعوته . وبهذا أشار خليل فايز الى القوى الجديدة التي دخليت فايز ، أبو سمرا غائم ، صفحة ٢٥ ) .

وتجدر الاشارة هنا الى الدور المتناقض الذي لعبه ابو سهرا غاتم في الحوادث اللاحقة ، عنسدها ساعد على توتر المسلاقات بين الدروز والموارئة في سنسوات ١٨٤٠ و ١٨٤٥ .

واذا كان عصيان عام ١٨٢٠ يتيح لنا امكانية تعيين المراحل الاولى من عملية تحرر الفلاحين من نفوذ الفئات الاقطاعية فيان عصيان عام ١٨٤٠ يعتبر تطورا لتلك العملية التي هي نتيجة لحركة مناهضة الاقطاعيين الصاعدة والتي ساعدت بدورها على تطويس وتعميق النضال ضد الاقطاعية .

واذا كانت بعض الفئات الاقطاعية قد شاركت في عصيان المردة الى العصيان ولم المردة الى العصيان ولم الكن تقوم بكل ما يترتب على القائد السياسي للنضال . وليس من قبيل الصدف ان يكون عدد المشايخ والامراء آلذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم النشيطة في العصيان اثني عشر شخصا فقط من اصل سبعة وخمسين معتقلا . فالى اي الفئات كان ينتمي الخمسة والاربعون شخصا الباقون ؟

ان ما يمكننا فعله في هـذا المجال هـو للاسـف تقديم الافتراضات فقط .

من المعروف ان المبادرين الى العصيان هم سكان دير القمر الذين دعوا سكان المقاطعات المجاورة الى حمل السلاح وضغطواعلى مشايخ القرى ، وليس من قبيل الصدف ان يحتوي بيان الثامن من حزيران على الكلمات التالية : « ان سكان دير القمر هم أول من حمل السلاح في سبيل هدفنا العادل المقدس ، فتلدو دعوتهم الوطنية في كل مكان » (٥٨) ، وقد تشكلت في المدينة اثناء ذلك قوى من اوساط الحرفيين التجار ( من تجار وحرفييين وملاكين وعمال مانيفاكتورات ) وبدات بعد بضعة اشهر بالنضال ضد وعمال مانيفاكتورات ) وبدات بعد بضعة اشهر بالنضال ضد السيادها – المشايخ النكدية ، وربعا كان قواد العصيان فسي المدينة والضواحي قد خرجوا في صيف . ١٨٤ من هذه الاوساط المدينة والضواحي قد خرجوا في صيف . ١٨٤ من هذه الاوساط الذات .

اما المركز الرئيسي الثاني للعصيان فقد كان الاقليم القريب من بيروت ، ومما يدل على صلة تجار بيروت بالمتمردين هو انهم كانوا يسالون القنصليات الاوروبية عن موقف دولها من العصيان بايعاز من المتمردين انفسهم (٥٩) ،

ومن المعروف أن نعيم طراد وهو أحد بورجوازيي بيروتكان

- 01

I. de Testa Recueil destraités..., t. p. 76.

٥٩ ـ اسرخ « السفارة في القيطنطينية » د. ٧٠١ ، ل ٣٦ .

من المساهمين في العصيان (٦٠) . وكان مجلس متمردي سهسل بيروت المؤلف من افراد الشعب يتمتع بتأييد التاجر الريفي (وكان المجلس يعقد جلساته في دكانه) ثم أن احد القادة العسكريين في هذا الاقليم كان ابو سمرا غانم وهو أبن حجار ومن ممتهني التجارة سابقا .

كان هذا يجعلنا نرجح مشاركة العناصر البورجــوازية في العحـان وفي قيادته ، وربما كان يوجد الى جانبهم في قيادة العحـيان اقطاعيون صغار من اتباع المشايخ والامراء وفلاحون اغنياء ورجال من مختلف الفئات الاجتماعية اتخذوا من الخدمة العسكرية مهنة لهم (مثل يوسف الشنتيرى) .

ويحوز دارسو عصيان ١٨٤٠ في لبنان على وثائق تمكنهم من تكوين فكرة عن ايديولوجية قادة العصيان وتعطيهم مواد اضافية لتحديد وجه هؤلاء القادة الاجتماعي . ونقصد بهذا تلك الرسائل التي وجهها المتمردون للاهالي والامير امين والدول آلاوروبية (٦١)

Adel, Ismail, Histoire du Liban..., p. 158.

يقول ب. اوسبينسكي عن نميم طراد ، المترجم الرسمي في القتصليمة الانكايزية انه « وكيل الارتولكس في جبل لبنان : يدبر لهم اعمالهم ويتلقى منهم الهدايا مقابل ذلك » . وقد كان يلخذ لنفسه مداخيل الاديرة بتغويض من المكومة ( ب. اوسبينسكي : كتاب « حياتي » . الجزء الثالث بطرسبرغ ١٨٩٦ الصفحات: 1٩٢ ، ٢٩٦ ، .) ، ١٩٥ ) . وقد كانت اسرة طراد مشهورة في بيروت « بغناها وتجارتها وكلك بلاباتها وشعرائها » جرجمي زيدان : تراجم مشاهير الشرق ، الجزء الثاني الصفحة ٢٢٢ .

11 - لقد وصلنا النص الكامل لنداء المنامن من حزيران ، ثم ان هناك عرضا موجزا لرسالة اخرى في كتاب ك. م. بازيلي ( « سوريا وفلسطين » . . . صفعة 191 ) ويورد عادل اسماعيل فقرة من منشور اهالي دير القمر كما يتحدث عن نشرات دورية كان يصدرها سكان المدينة .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, pp. 55, 58).

ان توجه المتمردين برسائل الى الدول الاوروبية كان بتعريض من عملاء هذه الدول لاستخدام المصيان الصلحتهم . ومن المعلوم ان ملحق السفارة البريطانية في استامبول اللودد بونسونبي قد جاء سرا الى معسكر المتمردين في سهل بيروت . أما ريتشسارد ود الذي كان يقسوم بدور رجل الاستخبسارات الانكليزية في لبنان ( أسرح « السفارة في القسطنطينية » فقد كان يقوم بالدعاية الى جانب المصيان

ولكن اسماء مؤلفي هذه المنشورات والرسائل غير معروفة لدينا ، وكل ما نعرفه بهذا الصدد هو ان اكثرية هؤلاء كانت موجودة في عامية بيروت (٦٢) .

وقد كتب ك ، م ، بازيلي وعادل اسماعيل عن مساهمة المشرين الكاثوليكيين في الدعاية للعصيان وصياغة المناشير (٦٣). يبد أن تحليل منشور الثامن من حزيران المفعم بالروح الوطنية بجعلنا نشك في صحة هذه الاراء .

ومن جملة ساجاء في هذا المنشور: «يا ابناء وطننا الاعزاء. لقد بدات الحكومة بنطبيق سياسة شريرة ومحقرة لبلدنا بتفريقها ايانا عن طريق الكذب والوعود الفارغة . . . فلنعلن العصيان دون خوف لان الطفيان الذي دفعنا الى النطرف يريد أن يهدم وطننا . واعلموا سلفا أن الندم أن ينفعنا بعد ذلك أذا نحن انقسمنا على بعضنا لا سمح الله في أي وقت كان أو غوتنا فرصة جمع قوانا من أجل أنتزاع حريننا » .

وقد كان التوجه للاله في المنشور عملا تقليديا قبل ايشيء اخر . اذ أن مؤلفيه لم يلجأوا الى العقائد اللاهوتية لاقامة الحجة على سلامة موقفهم ، مما ينسجم تماما مع آراء الثوريين السوريين في نهاية السنوات الاربعين . وقد ورد في مقدمة اعمال الجمعية

واعدا المتمردين بدعم مسلح من انكلترا).

وبالرغم من التعليمات المرسجية التسي كانت تصدرها الحكومة الفرنسيسة ( حليفة محمد علي ) الى قنصلها بأن يعمل على تهدئة البلاد ، فان القنصل الفرنسي كان ايضا « في علاهات وثيقة ومشبوهسة مع المتمردين وكسان يساعدهم بشتسى الوسائل » ( السرخ « السفارة في القسطنطينية » ) .

<sup>7.7</sup> لقد كتبت الرسائل الموجهة الى الباب العالي والدول الاوروبية ، حسب اقوال طنوس الشدياق ، في مجلس عامية بهوت ( كتاب ... صفحة ٥٩٥) وهناك، على الارجح ، كتبت كذلك الرسالة الموجهة الى الامير امين والتي كانت تحتوي على الاسباب الداعية لوضع المطالب التي قدمتها العامية للامير بشير اثناء المفاوضات . ان الملاقة الوثبقة بين هذه الرسائة ومنشور ٨ حزيران وطابع المطالب والاستشهاد بموقف دير القمر تجعلنا نميل الى الراي القائل بان هذا المشور قد صدر من بين صفوف المتمردين البهوتيين .

۱۹۲ — ك. م. بازيلي ، سوريا وفلسطين ... صفحة ۱۹۲ — ٦٢ — Adel Ismail, Histoire du Liban..., 87.

السورية ان « المسائل الخلافية في الاديان والاحكام لا تتعلق بهذه الجمعية (٦٤) .

ان الاستشهاد بما جرى في اليونان هو وحده ما يجعلنانخمن المنشور قد كتب في وسط مسيحي . بيد أن المنشور يحتوي ايضا على فقرة مكتوبة تحت تأثير الدين الاسلامي وايمانه بالقدر الكتوب ، وهي : « ان الموت يصيب الجميع على السواء :من ينتظره بجبن في منزله ومن يتمرد في سبيل التحرير من نير الاضطهاد ». وتدل كل الشواهد على أن مؤلفي المنشور من الناس المثقفين ثقافة شرقية ومن اللبنانيين الذين لديهم تصورات ضبابية عن تاريخ اوروبا ( وخصوصا فرنسا ) . فالمفاهيم المأخوذة من قاموس الوروبا السياسي يضفي عليها معنى ضيق جيدا بتطبيقها على الواقع السوري ، ولهذا نجد ان مفهوم الحرية مثلا يمكن أن يطبق برايهم سواء على حالة فرنسا المعاصرة او على وضع سوريا السياسي قبل الغزو المصري ، والمنشور مفعم بروح العداء للظلم وبشجب نزعة انعزال الطوائف الدينية وانفلاقها ، كما ان هده الافكار منتشرة في نداءات المتمردين الاخرى .

« وقد جاء في الرسالة الموجهة الى الامير امين:

لقد وصل الاضطهاد بنا الى الحد الاقصى ونحن مضطرون للتمرد كي نتحرر من الظلم وننال الطمأنينة والحرية (٦٥) كما جاء في الرسالة الموجهة الى السفير الفرنسي:

« ان ابشع اشكال ألظلم قد أجبرتنا على حمل السلاح لللود عن حياتنا وشرف آسرنا ضد قسوة الجنود المصريسين ... ان قضمتنا عادلة » (٦٦) .

بيد أن البرنامج السياسي في وثائق المتمردين متناقض وغير محدد ، فقد جاء في منشور ٨ حزيران « اما من جهتنا فقد عزمنا على نيل استقلالنا او الموت دون ذلك » ، ويقسم المتمردون في منشورات اخرى « على الاخلاص للسلطان ويشرحون شكاواهم ضد المصريين ويصورون بعبارات توراتية محمد على وابراهيم كخلفاء اكفاء للفراعنة مضطهدي رعايا الله (٦٧) ، وفي تموز كتب افسراد

٦٠ - اعبال الجمعية السورية ببيروت ( ١٨٥٢ ) .

I. de Testa, Recueil des traites..., t. III, pp. 79, 80.

Lidd, p. 83.

٦٧ - ك. م. بازيلي ، سوريا وفلسطين ، صفحة ١٩١ .

عامية بيروت رسالة للسلطان يلتمسون منه العون وجاء في الرسالة الموجهة لسفير فرنسا « انسا نرغب في ان يسمح لنا بالعودة السي حظيرة سلطاننا » (٦٨) ان كل هذآ يسدل على وجود شتسى الاراء والنزعات السياسية بين قادة العصيان وعلى عسدم نضج نظراتهم السياسية .

آن الشعور الوطني وشجب الانعزال الطائفي ومناهضة الظلم هي من الامور المميزة لدى الثوريين السوريين \_ اللبنانيين ومن المعروف أن المثقفين اللبنانيين الوثيقي الصلة بالوسط البورجوازي الناشيء كانوا ينشرون ويطورون افكار ومثل التنوير . ثم انهناك شاهداً ثالثا يقنعنا بأن كاتبي الوثائق كانوا من ممثلي الفئة المثالثة (عج) في المجتمع ، فقد عرض اصحاب الرسالة الموجهة الى السفير الفرنسي شروطهم لعودة سلطة الباب العالي الى سوريا كالتالي : « اننا نطالب فقط بامتيازات وحقوق الخط - الشريف الذي منحه حاكمنا العالي ألهمة الى جميع اتباعه الامناء دون استثناء او تمييز » (٦٩) .

لا شك في ان مثل هذا الطلب يمكن ان يصدر بالدرجة الاولى من الاوساط التجارية \_ الصناعية المسيحية .

ان كل هذا يؤكد الفرضالقائل باقتراب المناصر البورجوازية من مركز قيادة المصيان ، وقد آدى اشتراك هده المناصر اشتراكا نشيطا في حياة لبنان السياسية الى تعميق الحركة المناهضة للاقطاعية والى ولادة التنوير في المجال الايديولوجي ، وكان هذا هو الحصيلة الهامة التي أسفر عنها عصيان عام ، ١٨٤٠

## اعادة الحكم التركي الى سوريا

في الخامس عشر من تموز عام ١٨٤٠ عقدت بريطانيا العظمى وروسيا والنمسا وبروسيا في لندن معاهدة مع تركيا تضمن لمحمد

I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 82.

<sup>(</sup> البرجوازية فيما بعد ) ( ملاحظة من المعرب ) .

على الحكم المتوارث في مصر وولاية فلسطين طوال مسدة حياته ، وتلزمه بسحب جيشه من سوريا وشبه الجزيرة العربية خسلال عشرة ايام وارجاع الاسطول الذي استولى عليه الى الاتراك ، والا فانه يحرم من حقه في فلسطين بعد عشرة ايام من فوات الموسد الاول . وقد اعلنت الدول الكبرى عن انها ستعمل على تنفيل المعاهدة بالقوة اذا اقتضى الامر .

ولقد كانت معاهدة لندن نصرا دبلوماسيا كبيرا لانكلترا التي استطاعت ان تعزل سياسيا منافستها فرنسا عن الشرق الادنى وان تحصل كذلك على امتناع روسيا عن الانفراد بأي خطوة تجاه تركيا وذلك خلافا لما كانت تنص عليه معاهدة (خنكيار اسكله سي) .

وكانت الكلترا تتمتع بملء الحرية في القيام بأي عمل فسي سوريا في حالة وقوع الحرب ، ولم تكن حكومة بريطانيا العظمى لتتورع عن استعمال هذا الحق ،

وفي الرابع عشر من اب عام ١٨٤٠ وصلت الى بيروت طليعة اسطول الحلفاء بقيادة (الادميرال) الانكليزي نيبي وهم فارتجت البلاد » (٧٠) لهذه الحادثة حسب تعبير طنوس الشدياق وبما ان نجاح العمليات الحربية كان يتوقف على دعم سكان سوريا ولبنان لجيش الحلفاء فقد توجه نيبير بدعوة للجنود الاتراك والسوريين الخادمين في الجيش المصري ولاهالي لبنان واخبرهم ان الدول الاوروبية تنوي البدء بالحرب ضد محمد على ودعا الجنود الى الانضواء تحت لواء «والي السلطان الشرعي » (٧١) ودعا الاهالي الى النهوض ضد الحكومة المصرية وقد جاء في النداء «يا سكان لبنان منهضوا والقوا ، فقد آن الاوان ، بالنير الذي ترزحون تحته » (٧٢) .

وقد رفض محمد على آلاعتراف بالمعاهدة لانه كان يعلق الآمال على مساعدة فرنسا له . فحاصرت المراكب الانكليزية الساحل السوري واعلنت الحكومة المصرية في السادسوالعشرين من اب عام . ١٨٤ حالة الحرب في سوريا .

٧٠ ـ طنوس الشدياق ، كتاب ... صفحة ٦٠٢ .

۷۱ ــ ك. م. بازيلي : سوريا وفلسطين ... صفحة ۱۹۲ . M. Jouplain, la question du Liban, Paris, 1908, p. 227.

وقد ارسل الامير بشير فرقا من رجاله الى المناطق الشمالية والمركزية في الساحل اللبناني ليمنع السكان من الاتصال برجال الاسطول . فاخذت هذه الفرق تنتقم من الرعايا بجمع السلاح والخيل والغرايم (٧٣) . وفي السادس والعشرين مسن اب اصدر قائد الجيش المصري سليمان باشا امرا يقضي باعدام كل من يحمل الي سوريا او يوزع فيها « مؤلفات أو مناشير هدفها التحريض على شبق عصا الطاعة والعصيان » . وكان الاحتفاظ بمثل هذه المؤلفات يودي بصاحبه الى السجن ، ووجهت السلطات دعوة الى كافة السكان لتسليم « جميع المؤلفات او المناشير التسي يوزعها المحرضون على العصيان » (٤٤) الى السلطات المحلية ، ان هذا المدنا على انتشار المطبوعات المعادية للحكم انتشارا واسعا في البلاد .

وقد توجه الامير بشير كذلك بأمر مشابه لسكان لبنان (٧٥). وكان المرسومان يمنعان ايضا توزيع الاسلحة تحت طائلسة الاعدام .

وفي العاشر من ايلول وصلت الى ميناء بيروت مفرزة بحرية متحدة اشتركت فيها انكلترا بأحد عشر مركبا وست فرقاطات وخمس سفن شراعية حربية وخمس بواخر وبطاريتين من مدفعية الانزال والنمسا بفرقاطتين وثلاثة سفن اخرى وتركيا ببضعة سفن بقيادة الانكليزي فوكر المجند في الجيش التركي، وقد اوكلت مهمة قيادة المفسرزة البحريسة وكل العمليسات البرية للادمسيرال الانكليسزي ستوبفورد (٧٦)، وكانت القوى المتحدة ألبرية ضئيلة جدا وتتالف من لواء تركي يضم خمسة الاف واربعمئة انسان، وفصيلة انكليزية للانزال تضم الفي شخص وسرية نمسوية تتاليف مين خمسة وسبعين الف

٧٢ ـ طنوس الشدياق ، كتاب ... صفحة ٦.٢ .

٧٧ ـ أسرح « السفارة في القسطنطينية وقد جاء نص الامر كذلك في كتاب عادل اسماعيل .

Histoire du Liban..., p. 92.

<sup>-</sup> YP

I. de Testa, Recueil destraite..., t. III, p. 83.

جندى مما جعل توازن ألقوى بعيدا كل البعد عن التساوي .

بيد ان الدفاع عن سوريا كان امرا صعباً وشاقا بالنسبة للجيش المصري اذ ان قطع الاسطول كانت تستطيع المناورة بسهولة على طول الساحل السوري واختيار مكان وزمان انزال الجنود من البحر .

وفي صباح ألحادي عشر من ايلول عام ١٨٤٠ نـزل الجنود الاتراك والانكليز الى جونية وهي بلدة ساحلية صغيرة واقعة في سفوح جبال لبنان شمالي بيروت، وقد جعلها موقعها مكانا مناسبا للاتصال برجال الجبال، وفي غضون بضعة ايام تم تشكيل معسكر محصن (٧٧) واطلقت المراكب قذائفها من البحر فخربت الطريق المؤدى الى بيروت كما صبت نيرانها على المدينة نفسها.

وفي الشهر التالي انزل الحلفاء الى البر جنودا جددا واستولوا على منطقتي البترون وجبيل الساحليتين وعلى مدينة صيدا ، ولكنهم لم يقوموا بأية عمليات برية للتوغل الى داخل البلاد ، واقتصروا على تسليع السكان ،

وقد كان ظهور المفرزة البحرية الاتحادية عند شواطى اسببا في هياج الكسروانيين على اعوان الامير المامورين بردع الناس عن اخد السلاح فولى هؤلاء هاربين (٧٨) . واخد الفلاحون يأتون الى معسكر جونية جماعات ووحدانا . وقد ابلغ ك . م . بازيلي في ايلول « أن اكثر من خمسة الاف جبلي قد أتى الى المسكرهذا اليوم طلبا للسلاح ، ولكن هؤلاء الناس يخافون من وجود الجيش المصري » (٧٩) ، وفي تلك الاثناء بلغ عدد الجيش المصري في لبنان أثني عشر الف جندي .

وقد اتى الى جونية كلاك الاقطاعيون المنحازون الى جانب الاتراك . وظهر ابو سمرا غانم من جديد على مسرح السياسة بعد ان حصل على اربعة الاف بندقية لتسليح رجاله .

وبلغ عدد الاسلحة التي وزعت حتى منتصف تشريس الاول

٧٧ ـ ك . م . بازيلي كان في المسكر بعد عشرة ايام من نزول الجنود وقد ذكر ان المسكر كان محصنا تحصينا جيدا .

۷۸ ـ طنوس الشدياق في كتاب ... (۱.۲) .

٧٩ ـ ١ س د خ « السفارة في القسطنطينية » د . ٧٠١ ، ل ٦٠ .

حدود الثلاثين الف بندقية (٨٠) . وكانت فرق الفلاحين المسلحة تهجم على فرق آلجيش الامامية وعلى قوافل العربات وتقطع الطريق على المراسلات وتلقي اللعر في صفوف الجيش المصريباستمرار، مما ادى الى لجم نشاط الجيوش المصرية .

وكان الوضع الداخلي في لبنان يقلق القيادة المصرية اشد القلق ، وقد اقترح الامير بشير والمقربون من ابراهيم باشا فسي الاجتماع الذي دعا اليه هذا الاخير أن ينزلوا عند مطالب الاهالي، ولكن الباشا اصر على اتخاذ تدابير قمع قاسية ، وقال ، حسس تعبير طنوس الشدياق ، « الرأي عندي اخراب السواحل لمنسع الناس عن الافرنج » (٨١) واخذ جيش ابراهيم باشا يعمل لاخماد العصيان والحؤول دون اتصال السكان بمعسكر جونية ، وتحقيقا لهذا الهدف وزع قائد الجيش المصري جنوده الموجودين في لبنان الى آجزاء وبعث جزءا منها الى الشمال الغربي لمنع اللبنانين من الاتصال بجونية ، وامسك الجزء الاخر بمفتاح الساحل اللبناني مدينة بيروت ، وشرع الجزء الثالث بعمليات القمع ، وظل ابراهيم باشا في محاولات مستمرة لاخماد العصيان حتى بداية تشريبن الاول دون ان تسفر جهوده عن نتيجة .

وفي الرآبع من تشرين الاول هاجم الكسروانيون بدعم مسن فصائل الجيش التركي جيوش ابراهيم باشا ، فاعلن السر عسكر انه ينعم عليهم « لبسالتهم وثبوتهم » بترك مال كسروان على تسلات سنين (٨٢) وذلك لكي يشدد من نشاط اهالي لبنان ،

وانتشر مرض الزحار بين جنود ابراهيم باشا حتى انهم اصبحوا يشكون من قلة الاطباء والمدات الطبية والاغلية اوانتشر

- 1.

M. Jouplain, la question du Liban, p. 233.

قامت فرقة الجنود النازلين على شواطىء لبنان بتوزيع الاسلحة في ولاية صيدا ومعلقة الدامور بهدف نشر العصيان الى جنوب ووسط لبنان . ويذكسر طنوس الشديال ان القيادة التركية ارسلت الى مقاطعة الشحار الامراء الشهابيين منعبيه « لتشديد الرعايا » . ( طنوس الشديال كتاب . . . صطحة ٢٠٨ ) .

٨١ ـ طنوس الشدياق . كتاب ... صلحة (١٠٠) .

۸۲ ــ طنوس الشديا*ل صفحة* ٦.٦ . راجع ايضاً (British and Foreign state papers, 1846-1847), vol. XXXV, London 1860, p. 869.

الفرار من الجندية على نطاق واسع . واضطر ابراهيم باشا للتراجع الى بعلبك وما لبث هذا التراجع أن تحول ألى فرار مشحون بالذعر والفزع . وترك الجيش المصري كل ما معه مسن عربات في ضواحي بيروت .

وفي التاسع من تشرين الاول سقطت بيروت . واضاع المصريون حكمهم في لبنان .

وقد ظلت فرنسا حتى شهر تشرين الاول تقعقسع بالسسلاح وتبعث الامل بتدخلها المسلح في نفس محمد على في مصر والامير بشير في لبنان ولكن لم يكن هناك ميل لسدى لويس فيليسب او البورجوازية الفرنسية الكبيرة باشعال نار حرب اوروبية وفي الثامن من تشرين الاول ارسل تيير بضفط من الملك مذكرة السي لندن أعلن فيها أن فرنسا لن تجعل من القضية السورية Casus belli في حكومة المارشال سولت الجديدة الى ف . غيزو وهو من انصار في حكومة المارشال سولت الجديدة الى ف . غيزو وهو من انصار الاتحاد الوثيق مع انكلترا . وفي التاسع والعشرين من تشريسن الاول عام . ١٨٤ اعلنت الحكومة الفرنسية في بيانها للبرلمان عسن الملها بحل المشكلة حلا سلميا (٨٣) .

وقد أجبرت هزيمة الجيش المصري في لبنان وموقف فرنسا الامير بشير على الكف عن المقاومة . وفي الرابع عشر من تشرين الاول قدم الامير بشير الى صيدا بصحبة العديد من أعوانه ، تسم غادر لبنان باذن من القائد التركي الى منفاه في جزيرة مالطا .

وقد حاول ابراهيم باشا أن يعيد تنظيم جيشه في بعلبك . ولكن سكان الجبال كانوا يعرقلون تحقيق هــــــــــــــــــــ الهدف بهجماتهم المستمرة . واصبح لبنان يملك فرقة منظمة من المتطوعين بقيادة احد اقرباء الامير بشير الثاني البعيدين وهو الامير بشيير قاسيم ملحم الذي دعاه الاتراك الى جونية واعلنوه حاكما للبنان في الثالث من ايلول بعد أن رفض الامير بشير الانحياز الى جانب الحلفاء .

وفي الايام الاولى من تشرين الثاني استولى الحلفاء على عكا بعد ضربها بالقنابل فأدى هذا الى نشوب العصيان في فلسطين ثم في لبنان الشرقي وحاصر الفلاحون والبدو يافسا والرملة واللسد والقدس وانتقموا من بقايا الحامية في عكا (٨٤) .

وفي نهاية تشرين الثاني تراجع ابراهيم باشا من بعلبك الى دمشق ، وسرعان ما غادر الجيش المصري شمال سوريا ، وفسي التاسع والعشرين من كانون الاول غادر المصريون دمشق ، ولم تحل الايام الاخيرة من كانون الثاني عام ١٨٤١ حتى نظفت البلاد مسن القوى المسلحة المصرية (٨٥) ، ودخل الجيش التركي الى سوريا دون ان يجد امامه اية مقاومة ،

ولم تمر الاشهر الاربعة الاخرة من عام ١٨٤٠ على لبنان دون ان تترك اثرا فيه ، فاذا كان عدد المستركين في عصيان صيف ١٨٤٠ بلغ ما بين السبعة الاف والثمانية الاف انسان فان عدد البنادق التي وزعت في هذه المرة بلغ ما بين العشرين الفوالثلاثين الف بندقية ، مما يجعلنا تستنتج آن عدد المستركين الفعالين في العصيان المناهض للمصريين قد اصبح اكثر بعرتين مما كان عليه على اقل تقدير ، فقد تسلح للث الفلاحين القادرين على حسل السلاح تقريبا ، مما يمكن ان يسفر عن عواقب جدية في ظروف احتداد التناقضات الاجتماعية ،

ان دعاية الحلفاء لصالح العصيان وانتشار المطبوعات المعادية للحكومة ساعدا على تطور النفكر السياسي عند اهالي لبنان . وخلق الدور الذي لعبه اللبنانيون في العمليات الحربية ثقة لديهم في قوتهم . وليس من قبيل الصدفة ان يكتب الجبليون للسلطان في عام ١٨٤١ ان اللبنانيين ليسوا بحاجة لحماية الباب العالي فهم قادرون على الدود عن انفسهم بانفسهم .

ان التقدم الذي حدث في الوعي الاجتماعي للسكان خلال عام ١٨٤٠ والنصف الاول من عام ١٨٤١ قد جعل ك ، م ، بازيلي يكتب عن حق « ليس من المكن بعد تقييم طابع الثورة المعنوية التي عمت البلاد بقوة ، فقد آندثرت العادات القديمة المتوارثة عن العهد

<sup>›</sup> ٨ ـ أسرخ « السفارة في القسطنطينية » د . ٧٠١ ل ٩٩ .

٨٠ - خسر المعربون خسائر عظيمة في غضون العمليات الحربية المتدة مسن
 ١٠ ايلول ١٨٠٠ وحتى ٣١ كانون الثاني ١٨٠١ : فقد عاد الى مصر من جيش بعسد خمسة وثمانين الف جندي ما يزيد قليلا عن عشرين الف جندي ١ س ر خ «السفارة القسطنطينية » .

الابوى » (٨٦) .

واسفرت حوادث خريف عام ١٨٤٠ عن نتائب هامة في السياسة الخارجية ، فحتى السنوات الثلاثين لم يكن يلاحظ في لبنان سوى سيطرة التاثير الفرنسي وحده تقريبا ،

اما آلان فقد تفير الوضع وامتلات البلاد بالعملاء والضباط وآلرحالة الانكليز ، وازداد وزن انكلترا السياسي في لبنان الى حد بعيد نتيجة اشتراكها في العمليات الحربية ، مما زاد في حدة التنافس الفرنسي ـ الانكليزي .

۸٦ ـ ١ س ر خ « السفارة القسطنطينية » .

### الفصل الشالث

## الصّدامَات بَين الدّرُوز والموَارِنَة عَامِي ١٨٤١ و١٨٤٥ وَجَوهرهَا الأجتماعِي

\* حتول تأريث القضية الوضع التياسي في سبوريا عسام ١٨٤١ عسام ١٨٤١ \* الصلامات بين الدروز والموارنة عسام ١٨٤١ من المستاسي عسام ١٨٤١ في لبثنان واستيفحال أمر في لبثنان واستيفحال أمر السياسية الإقطاعية المومدامات بين الدروز والموارنة عسام ١٨٤٥

## الصدامسات بسين السعروز والموارنسة عامي ١٨٤١ و ١٨٤٥ وجوهرها الاجتماعي

### حول تاريخ القضية

جرت التقاليد في كتب التاريخ على النظر الى السنوات العشرين التالية من تاريخ لبنان كفترة للصدامات بسين السدروز والموارنة اي الاشتباكات المسلحة بين طائفتي الدروز والموارنة الدينيتين اللتين تشكلان الجمهور الاساسي من سكان البلاد .

وكانت الصدامات قد لاقت صدى واسعا لها في الصحافة الاوروبية وكتب عنها الكثير من المؤلفات ، ولا تعزال العلاقيات المتبادلة بين هاتين الطائفتين من السكان موضع الاهتمام حتى ايامنا هذه بدليل صدور كتاب عادل اسماعيل في سنة ١٩٥٨ ، المكرس لتاريخ لبنان منذ عام ١٨٤٠ وحتى عام ١٨٦٠ (١) ، ويعود السبب في هذا الاهتمام الى ان مسالة العلاقات بين المعروز والموارنة لا تزال تؤثر في حياة البلاد السياسية حتى وقتنا هذا . فلا يزال يعمد حتى الان في فترات احتداد الازمات السياسية والاجتماعية الى محاولة تاجيج نار العداوة بين الدروز والموارنة كما جرى ابان الانتفاضة الشعبية عام ١٩٥٨ .

وكان السؤال الاول الذي عالجه باحثو القضية الدرزية \_ المارونية بطرح كالتالى: هل هناك عداوة بين الدروز والموارنة قبل

<sup>1 —</sup> Adel Ismail Histoire du Liban...

احداث الاعوام الاربعين من القرن التاسيع عشر ؟

يسود بين المؤرخين الفرنسيين الرآي القائل بوجود عداوة اصيلة بين « العروق والديانات » في لبنان ، كمسا يأخذ عداد اسماعيل بهذا الراي كذلك (٢) ، ومن الامور المميزة لانصار هذا الراي التأكيد على الفروق الجنسية بسين الدروز والموارنة ، ان الدوافع الاصيلة لمثل هذه النظرة تعود الى اسباب سياسيسة محضة وهي على وجه التحديد : محاولة وضع اساس فكري لتدخل فرنسا في شؤون لبنان ولسياسة الوصاية على الموارنة الذيسن يكابدون من التزمت المقائدي الدرزي منذ القدم ، حسب زعم اصحاب هذه النظرية .

اما المؤرخون العرب، فهم على العكس يؤكدون وحدة الطائفتين وينفون وجود العداوة بين الدروز والموارنة حتى بداية القرن التاسع عشر، وقد وجدت هذه النظرية تعبيراً عنها فسي دعاية الثوريسين السوريين عمام ١٨٦٠ (٣) ، ولدى معاصري الاصطدامات الدرزية مالمارونية مثل حسين ابو شقرا (٤) واسكندر ابكاريوس (٥) .

كما يأخل بمثل هذا الري ايضا بعض الكتاب الاوروبيين كالمحرر الاجتماعي الدبلوماسي ورجل السياسة الانكليزي د . اوركهارت (٦) الذي زار لبنان فيما بين السنوات الاربعين

Ibid., p. 105.

(\*) ملاحظة من مقدم الكتاب: لا نمتقد أن المؤلفة على حق في اعتبار عادل اسماعيل من هذا الراي ، والجملة التي استندت اليها لا تكفي لهذا الاطلاق في راينا خاصة وأن الاتجاه العام لكتاب عادل اسماعيل لا يسمح به . أما الجملة التي نظن المؤلفة قد أشارت اليها في الصفحة ه. أ فهي : « أن المدادات العرقية والدينية واختلاف المسالح التي احتولها شدة الامير بشبي ، قد عادت وانفجرت بشدة في ظل حكم خلفه الضعيف » .

٣ - ز. ١ ي . ليفين : عن نشاط بعض الجمعيات التنويرية فسبي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ـ « الانباء الوجزة لمعهد الاستشراق » الاصدار ٧١. موسكو ١٩٥٨ .

<sup>) -</sup> أبو شقرا: الحركة

Iskandar Abkarius, The Lebanon in turmoil..., p. 60.

Durquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 48.

والخمسين والكولونيل الانكليزي تش تشيرشيل (٧) الذي اقام في لبنان حوالي العشرين عاما منذ سنة ١٨٤١ ، والكاتب الاجتماعي الفرنسي ادوارد (٨) ، والقنصلان الروسيان ك ، م ، بازيلي (٩) و ك ، د بتكوفتش (١٠) والكاتب الروسي ن ، بيرغ الذي عاش في لبنان عام ١٨٦٠ (١١) .

والواقع أن مؤرخي الاخبار العرب في القرنين الثامن عشير والتاسع عشر لم يذكروا شيئًا عن العداوة بين الدروز والموارنة ، شانهم شأن الرحالة الاوروبيين في القرن الثامن عشر بمن فيهم ك . ف فولني (١٢) ، شاهد العيان الموثوق الذي قضى في لبنان شهورا عديدة .

وهم يرون أسباب ظهور هذه العداوة منذ بدء القرن التاسع عشر في تغير نسبة القوى السياسية داخيل الطبقة الاقطاعية لصالح الاقطاعيين الموارنة ، هنذا التغيير الناتج عن سياسية بشير (١٣) « المعادية للدروز » .

ولا شك ان سياسة الامير بشير « المعادية للدروز » والتي هي نتيجة النزعة نحو مركزة السلطة في البلاد ، قد لعبت دورها في اضعاف مواقع الاقطاعيين الدروز السياسية .

ثم آن اعتناق البيت الحاكم للمسيحية وتعاظم نفوذ الاقطاعيين المسيحيين ورجال الدين الموارنة في سياست لبنان الداخلية ، والحوادث المرتبطة باحتلال المصربين لسوريا ، عمات كلها على تعزيز

Ch. Churchill, The Druzes...

\_ Y

R. Edwards, La Syrie 1840-1862..., p. 79, 50 etc.

<sup>&</sup>lt;u>ـ</u> ۸

٩ - ك . م بازيلي سوريا وفلسطين ... اوديسا ١٨٦٢ صفحة ١٧٦ .

١٠ - ١ . د بيتكوفتش ، لبنان واللبنانيون ، صفحة ١١١ .

<sup>11 -</sup> ن . بيغ : الحوادث الاخية في سوريا - « مكتبة للقراءة » ١٨٦٢ تشرين الاول .

C.-F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie.

الى صفحة ١٥ الى صفحة ١٥ الى صفحة ( الحركة من صطحة ٢٥ الى صفحة ( Adel Ismail, Histoir du Liban..., p. 128). (Ch. Churchill, The Druzes..., pp. 41-42). وتش . تشيرشيل (W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788-1840, p. 123).

مواقع الارستقراطية المسيحية في المجال السياسي ، أن الجماعات الاقطاعية المختلفة التي شاركت في كافة الحوادث السياسية في المبنان حتى في ١٨٣٦ قد تشكلت بمعزل عن تأثير ديانات المشتركين فيها ( فقد كان بين اليمنيين والقيسيين مثلا في عام ( ١٧١١ ) دروز ومسيحيون الى جانب بعض ) . وكان احتالال الجيش المصري ليوريا من عام ١٨٣٦ الى ١٨٤٠ سببا في خلق اتجاهات سياسية مختلفة لدى الاقطاعيين الدروز والموارنة (١٤) .

نالامير بشير ، حليف محمد على ، والمشايخ المسيحيون الراضون عن سياسة ابرأهيم الباشا المتسامحة تجاه الاديان هللوا لدخول الجيش المصري الى سوريا . اما الاقطاعيون الدروز الكبار فقد اتخذوا موقفا معاكسا وانضموا الى معسكس جيوش السلطان . ثم تراجعوا مع الجيش التركي الى الاناضول ، وبعد هزيمة الاتراك قرب نيزيب في عام ١٨٣٩ تحول مشايخ الدروز لخدمة محمد على (١٥) ، بينما اصبحت الارستقراطية المسيحية في ذلك الوقت تقف موقف المعارضة من السلطات المصرية .

كما اختلف موقف الطائفتين كذلك من الانتفاضات المعادية للمصريين في لبنان عام ١٨٤٠ ولم يشارك في عصيان صيف ١٨٤٠ سوى الاقطاعيون الدروز الصفار . كما أن الارستقراطية الدرزية الكبيرة لم تشارك في العمليات الحربية ضد المصريين في خريف ١٨٤٠ الا في المرحلة الاخيرة ، بينما كسان الاقطاعيون المسيحيون يقوون سمعتهم السياسية بمشاركتهم الفعالة فسسي العصيان وخاصة في العمليات الحربية الى جانب الحلفاء .

ويلاحظ مشاهدو حوادث الأعوام الاربعين الى جانب هلا اسبابا اقتصادية لظهور العداوة بين الدروز والموارنة ، وهي على وجه التحديد: احتلال الموارنة المتزايد لجنوب ووسلط لبنان واثراء المسيحيين (١٦) . والتدهور الاقتصادي اللي اصباب الفلاحين الدروز . وقد كتب عن هذا ابو شقرا وك . م . بازيلي

ابكاريوس ( ٢٢ صفحة ٢٢ ) ابكاريوس الدركة صفحة ٢٢ ) ابكاريوس (Iskander Abkarius, The Lebanon in turmoll..., pp. 51, 69).

<sup>10 -</sup> ومن بينهم كبي عائلة النكديين وهو الشيخ ناصيف النكدي ، وكبسير الحول والشايخ خطار الهاد وفارس الميد واحمد جنبلاطم وغيرهم .

١٦ ـ المقصود هنا تكاثر الفئة المسيحية التي تزاول التجارة والربا .

كما أولاه ف . بولك (١٧) أهتماما كبرا .

وكان الامير بشير يشجع انتقال الفلاحين الموارنة الى الاراضي الحرة في وسط لبنان هادفا من هسلذا الى غايسات سياسية واقتصادية .

وقد اشار ابو شقرا وك ، م بازيلي وانيس فريحة ون ، بولك الى أن الاهالي المسيحيين كانوا اكثر نشاطا في المجال [لاقتصادى (١٨) .

وكان الدروز يعتبرون ان الحرفة والتجارة من الاعمال غيير اللائقة بينما كانت البسالة في الحرب تتمتع بتقدير عظيم لديهم ولهذا فان الاقطاعيين المدروز خلافا للمسيحيين لم يشاركوا في العمليات التجارية وكان الفلاحون لا يعملون الا في الزراعة وقد كان اعمار اأوارنة لجنوب ووسط لبنان يساعد على تطوير الحرفة والزراعة في هذه المناطق وعلى حراثة الاراضي الحرة وكان بشير يشجع على شراء اراضي الدروز والاستيلاء عليها من قبل المسيحيين الاغنياء والكنيسة المارونية (١٩) .

١٧ ـ ابو شقرا ، « الحركة » ، صفحة ٢٢ . له . م . بازيلسي : سوريسا وفلسطين ، ١٨٦٢ ، صفحة ١٦٨ .

W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788-1840, pp. 127, 130, 137.

۱۸ ـ ابر شقرا: الحركة صفحة ۲۵ ، و يكتب ك. م. بازيلي في كتابه سوريا وفلسطين ... ( صفحة ۱۹۸ ) « ان العشيرة ( الدروز ـ المؤلفة ) تقتصر في كل مكان على الاعمال الزراعية والرعي ، ولا تجد في سوريا مدينة واحدة فيها درزي واحد من السكان ، وحتى في قراهم الخاصة فان السيحيين هسم اللين يهماون بالتجارة والحرفة دائها .

ويذكر آديب فريحة أن الدروز كانوا يعتبرون أن من المحرم عليهم الحصول على وسائل الميشة عن طريق غير طريق الزراعة .

<sup>(</sup>١٩) أبلغ القنصل الانكليزي الكولونيل روز من بهروت أن « مسيحيي ديسسر القمر أغنياء واوضاعهم في ازدهار ، ويجمع الكثيرون منهم بين ملكيسة المسائل والاراضي التي كانت سابقا في حوزة العروز ثم اخلها منهم الحساكم السابق الامر بشسيم .

<sup>(</sup>W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788-1840, p. 280).

ومن الملاحظات الهامة التي تساعد على فهم الدوافع السياسية التي جعلت الامير بشير يتصرف على هذه الشاكلة ما ذكر واي بوركهاردت من أن الضرائب المفروضة على فلاحي لبنان غير متساوية «فالدروز يشكلون الفئة الاغنى من السكان ولكنهم لا يدفعون سوى جزءا قليلا من مجموع الرسوم بفضل حماية الشيخ بشير جنبلاط لهم ويفضل الشيخ أن يقف في المجال السياسي موقف المدافع لا موقف السيد » (٢٠) . وبتعبير اخر فقد كان الشيخ الدرزي ذو النفروذ الواسع يخلق عن وعي وضعا متحيزا للفلاحين الدروز ، ويتسدس العلاقات المتوارئة من العهد الابوي بين الفلاحين والاقطاعيين الدروز مما كان يعود بالضرر على الفلاحين المسيحيين . وقد اتست هسذه السياسة اكلها في عام ١١٨١ عندما ابد الفلاحون الدروز اقطاعيهم الشياسة اكلها في عام ١١٨١ عندما ابد الفلاحون الدروز اقطاعيهم الثناء نضالهم ضد الفلاحين الموارنة .

وقد حاول الامير بشير واعوانه على ما يبدو نسف الدعامة السياسية التي يعتمد عليها الاقطاعيون الدروز بهدف توطيد مواقع الاهالي المسيحبين الاقتصادية في لبنان المتوسط .

وحوالي منتصف القرن التاسع عشر ازداد عسدد السكان المسيحيين على عدد الدروز الى حد كبير . وقد أورد طنوس الشدياق معلومات عن تركيب سكان لبنان من حيث دياناتهم ( أنظر الجدول ) . (وهو لا يتحدث سوى عن الرجال دافعي الضرائب الذين يشكلون نصف مجموع السكان تقريبا ) .

ويتوضح من هذه المعطيات ان الديانة المسيحية ( المارونية ) كانت تعم سائر جبل لبنان الشمالي تقريبا . كما ان المسيحيين كانوا يفوقون المسلمين ( الدروز ) عددا الى حد كبير في الجنوب . وكانت المنطقة الوحيدة التي يشكل نيها الدروز نصف السكان هي منطقة لبنان المتوسط . وكان ملاك الارض الاقطاعيون في جنوب ووسط لبنان من المشايخ الدروز (باستثناء الامراء اللمعيين ) . وكان هذا التوزيع ينطوي على خطر وقوع اصطدامات بين الفلاحين الموارنة والمشايخ الدروز في حالة حدوث اضتطرابات في البلاد .

J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., p. 197.

جسعول التركيب الديني لسكان لبنان في اواسط القرن التامسع عشر

| الإسلام | المروز | للسيحيون | لبان السطامي<br>اللكسون    |              |
|---------|--------|----------|----------------------------|--------------|
| ÷       | 1      | 1771     | مثبايخ آل الضاهر           | الزاوبة      |
| 171     | ı      |          | דט ונשונות ( זווצביה )     | الكورة       |
| 14.     | l      | 1601     | مشابع ابي صعب ( موارنة)    | القويطع      |
| 1       | J      | 1.7      |                            | ي<br>م ۽ شري |
| ¥       | 1      | 7.4.     |                            | يلاد البترون |
|         | 1      | •        |                            | 7            |
| 1117    | J      | 784.     |                            | جة النيطرة   |
| l       | 1      | 4.99     | المشايخ الدحادحة           | الفتوح       |
| -       | }      | 1{       | مثايغ بيت الخازن وبيت حبيش | کروان        |
|         |        |          | ( بوارنــة)                |              |
| J       | J      | 1713     |                            | القاطع       |

# لبنان التوسط

| 3341                                   | ጟ                         | >10                       | (                         | <b>-</b> • • •             | l                         |               | l                         | l                       | <b>-</b>              | I                         | 1                      | <b>-</b> • •            | ł                          |        | <b>~</b> ··                | 7.0                       |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| 17.75                                  | 1                         | ٦                         | 7-                        | l                          | 17                        |               | 4014                      | 1104                    | 1174                  | <b>&gt;</b> 3             | <b>:</b>               | <b>₹</b>                | 1.>1                       |        | 1                          | 7108                      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 777                       | 10.7                      | 3441                      | 11577                      | 7771                      |               | 1410                      | 14.0                    | 771                   | 7.17                      | 1751                   | 7101                    | 1601                       |        | ¥···                       | 1199                      |
| المجمدوع                               | المسابغ الجنبلاطية (دروز) | المشايخ الجنبلاطية (دروز) | المشايخ الجنبلاطية (دروز) | الأمواء اللمعيون (مسيحيون) | المشايخ الجنبلاطية (دروز) | بثوري         | المشايخ الجنبلاطية (دروز) | المشامح العمادية (دروز) | الشايخ النكدية (دروز) | مشامخ بني عبد اللك (دروز) | المشابخ النكدية (دروز) | المشايخ التلاحقة (دروز) | الأمراء الأرسلانيون (دروز) | واسلام | الامراء الشهابيون (مسيحيون | آلامراء اللمعيون (موارنة) |
|                                        | جبل الريحان               | أقام الخروب               | اقليم النفاح              | الشوف الباضي               | اقليم جزين                | لبنان الجئوبي |                           | العرقوب                 | الناصف                | لع. ا                     | الفاحا                 | الغرب الأعلى            | الغرب الاسفل               |        | ساحل بروت                  | المنان                    |

في السنوات العشر الاخيرة من حكم الامير بشير ساء جسدا وضع الفلاحين الدروز الذين جردوا من امتيازاتهم وقد نكل بأكابسر الارستقراطية الاتطاعية الدرزية واضاعوا نفوذهم السياسي ، وقد ساعدت دورات التجنيد في فتسرة الاحتلال المصري على التدهسور الاقتصادي للفلاحين الدروز وتقوية تبعيتهم للمرابسين والتجسار المسيحيين مما كان يؤدي بدوره الى نشوء العداوة بين الفلاحين الدروز والمرابين المسيحيين .

هذه هي الجذور الاقتصادية والسياسية الداخلية لنشـــوء العداوة بين الدروز والموارنة .

والى جانب هذا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان الاسير بشير وحاكم سوريا المصري ابراهيم باشا كانا يؤججان هذه العداوة عمدا في مترات استياء مئات السكان الواسعة ، وقد اشار أبو شقلسرا الى أن فرق الجنود المؤلفة من المسيحيين كانت تعيث فسادا في القرى وتهزأ من مقدسات الدروز (٢١) ، وقد استخدم الامير بشير فسرق المتطوعين المسيحيين لاخماد عصيان المسلمين في نابلس ، وعصيان الدروز في حوران ولبنان الشرقي ، فابان العصيان الدرزي في حوران في عامي ١٨٣٧ سلحت الحكومة المصريسة المسيحيسين اللبنانيين الذين كانت تأمل باستخدامهم ضد الدروز .

وبالرغم من سياسة تفريق السكان في لبنان ووجود النزاعات الداخلية بين الدروز والموارنة قبيل عام ١٨٤٠ فقد هب كافة السكان هبة رجل واحد ابان العصيانين الصيفي والخريفي ضد الامير بشير والمصريين . وقد تجلت نزعة توحيد الاعمال في القسم الشهير الذي اداه ممثلو مختلف الطوائف الدينية اللبنانيسة في كنيسة القديس مار الياس في انطلياس .

فلماذا اذن عادت العلاقات بعد اقل من عام فتوترت بين الدروز والموارنة الى درجة وقوع الصدام المسلح بينهما لاول مرة في تاريخ لبنسان ؟

اننا للأسف لا نستطيع القول بأن هذا السؤال قد وجد حله النهائي .

فحوادث عام ١٨٤١ والصدامات المفاجئة المتشابكة الفروع بين الدروز والموارنة لم تتح للعديد من المعاصرين بمن فيهم طنوس

۲۱ — ابو شقرا « المركة ، صفحة ۲۱ » .

الشدياق الا رؤية الاسباب الطافية على سطح الظواهر وهي على وجه التحديد: دوافع الثار الشخصي لدى الاقطاعيين الدروز مسن الامير بشير قاسم ورغبتهم في ازاحة الامير الحاكم من منصبه (ويفسر طنوس الشدياق استياء الاقطاعيين الدروز من الامير بشسير قاسم برفض الامير اعادة حقوقهم في المقاطعات) اما الاسباب التي دفعت بقية الدروز للاشتراك في الصدامات فيراها طنوس الشدياق في انهم كانوا ينتقمون من الموارنة لقتل بعض اهالي بعقلين اثناء المشادة التي وقعت بين ماروني من دير القمر ودرزي من بعقلين . ويجد هذا التفسير قبولا له الى هذه الدرجة او تلك لدى كافة من جاء بعد طنوس الشدياق من الباحثين المعتمدين على مراجع عربية .

وقد كشمفت الصدامات التي وقعت في عام ١٨٦٠ بين الدروز والموارنة بسطوع الدور الاستفزازي الذي لعبته الدول الاوربيسة والسلطات التركية في الحوادث اللبنانية ، والذي لم يتوان اسكندر ابكاريوس عن الاشبارة اليه (٢٢) . فقد أخذت الصحافة الفرنسية والانكليزية في السنوات الستين تتراشقان التهم وتفضيح احداها الاخرى ، كما نشر عدد كاف من الاخبار المسيرة عن الاعسال الاستفزازية التيكانت تقوم بها السلطات التركية في لبنان. ( لا ينبغي ان ننسى أن القضية اللبنانية أصبحت جزءا من المسألة الشرقية مما اثار اهتماما خاصا بسياسة تركيا في لبنان . ) وهكذا اصبحت آفاق الصدام بين الدروز والموارنة في السياسة الخارجية محط انظار الباحثين في تاريخ لبنان ، ولهذا أصبح تأويل أسباب الصدامات بين هاتين الطائفتين يتطلب قبل كل شيء بحث السياسة الاستفزازيسة التى كانت تنهجها السلطات التركية والدول الاوربية الغربية . ويأخذ بهذه النظرة ( سع اختلاف في تقييم سياسة كل واحدة من هذه الدول ) الدبلوماسى الفرنسى اوجين بوجاد واللبناني بولس نجيم السدي اصدر في باريس عام ١٩٠٨ رسالة لنوال الدكتوراه بعنوان « المسألة اللبنانية » تحت الاسم المستعار « جوبلان » واللبناني ادمون بليبل مؤلف كتاب تاريخ لبنان الذي يدرس في المدرس ، وناشر مخطوطات اسكندر ابكاريوس ج. شيلتيم وغيرهم . كما ينطلق من هذه النقطة كذلك الكتاب الاجتماعيون الفرنسيون انصتار البعثة الافرنسية الى سوريا في عام ١٨٦٠ ب، بوجولا و ل، بوديكور و ف، لينورمسان

Iskander Abkarius, The Lebanon in turmoil..., p. 18. \_ \*\*

وای، لوی (۲۳) ،

ولم يستطع احد من راصدي حوادث الاعسوام الاربعسين الا اكثرهم نفاذ بصيرة وبعد نظر أن يروا في الصدام الماروني للدرزي مظهرا من مظاهر النضال الذي بدأه الفلاحون في عام ١٨٤٠ فسد العسف الاقطاعي وذلك دون أن يغمطوا كل الابعاد الاخرى لهدفه المسئلة . وربما كان ك . م بازيلي وهو أول من أثمار ألى هذا (٢٤) . ثم كتب عن هذا فيما بعد كل من بولس نجيم ، و ر . ادوارد والقنصل الفرنسي رينيه ريستيلوبير (٢٥) للمستعربين السونيات يأخذون بهذه النظرة كذلك .

ولا يمكن تجاهل هذه النظرية في الوقت الحاضر عند تحديد السبب الاساسي والمعنى الاجتماعي للصحدامات بين الدروز والموارنة . ومن الآخذين بها الان ع اسماعيل و م كيروش عيساوي (٢٦) . ولكنهم يقتصرون على التصريح بها فقط ، فمالكولم كير مثلا ، كاتب مقدمة وثائقه المترجمة عن العصيان الفلاحي في كسروان ( ١٨٥٩ – ١٨٦١ ) التي نشرها يوسف يزبك لا يمكنه أن يدعم نظراته بالبراهين الدقيقة المفصلة . أما عادل اسماعيل ، فيقتصر الناء بحثه مواد القنصلية الفرنسية العامة في بصيروت على بحث الخطط والانكار الدبلوماسية حول قضية الدروز والموارنة .

۲۱ ـــراجع اى .م سبيليا نسكايا ، « ك.م بازيلي الدبلوماسي الروسي ومؤرخ سوريا» مجموعة : « حول تاريخ الاستشراق الروسي» الجزء الرابعموسكوب الصنحة ۲۷ ــ ۲۹ .

Rene Ristelhue ber, Le<sub>3</sub> traditions françaises au Liban, \_ Yo Paris, 1918, pp. 32-33.

Adel Ismail, Histoire du Liban..., Lebanon in the last\_ years of feudalism 1840-1868 », pp. X, 3; Ch. Issawi, Economicdevelopment and Liberalism in Lebanon, p. 283.

وهكذا فان المسألة كما تطرح في الوقت الحاضر تجعل قضية الدروز والموارنة تدخل كجزء أساسي في بحث الحركات الشعبيسة المناهضة للاقطاعية في الشرق الادنى .

#### الوغشع السياسسي في ســـوريا عـــام ١٨٤١

في نهاية عام ، ١٨٤ انتهت العمليات الحربية في سوريا ، وقسد رحلت اخر القطعات المصرية عن البلاد في اذار ١٨٤١، وحلت فرق المتطوعين التي يتراسها الامير بشير قاسم قرب يافا (٢٧) ، ولكن الوضع في سوريا بقى على تعقيده السابق .

وقد بدأت الجيوش التركية دخولها الى سوريا بالسلب والنهب وخاصة في قرى حمص وحماه وبلدة البترون ومحلة الدامور في لبنان. ولم تتخذ السلطات الحاكمة تدابير حازمة ضد البدو ، فاستغل هؤلاء تغير الحكم واخذوا يغيرون على السكان الحضر . وقام الجنسرال حسن والي القدس برمي الفتنة بين بعض الطوائف الاقطاعية في فلسطين فثارت بينها الصدامات المسلحة التي كان ضحيتها الفلاحون بالدرجة الاولى (٢٨) .

ومن جديد عاد الشعور بالعداوة لتركيا ينتشر ويقوى بين أهالي سوريا ولبنان وفلستطين ، وأخذ فلاحو نابلس يجمعون الاسلحة التي كان الجيش المصري يخلفها أثناء تقهقره ، وكانوا يقايضون خبزهم على البنادق في لبنان حيث كان الناس يعانون من نقص كبسير في الاغذية (٢٩) ، ولم يقدم الاتراك على المباشرة بجمع الضرائب حتى أيار عام ١٨٤١ ،

كان بعض الموظفين الاتراك يرون ان التوتر السياسي داخسل سوريا يمكن اضعافه بنشر القوانين الجديدة المسنونة على اساس خط كلخانه ، الذي وصلت اخباره الى سورية وبعثت الامل لدى جميع الفئات باجراء تغييرات جوهرية في البلاد (٣٠) .

٢٧ ـ طاوس المسياق ، كتاب .... صفحة ١١٥ .

۲۸ ــ اسرخ « السفارة في القـطنيطينية » .

٢٩ ــ ك.م. بازيلي: سوريا وفلسطين .... صفحة ٢٦١ .

٢٠ ــ يذكر هنري غيز ان بعض هذه الاوهــام ظل انتشرا حتــى منتصفه السنوات الاربمــين .
 السنوات الاربمــين .
 (H. Guys, Voyage en Syrie, Parls, 1855, p. 69.)

وفي نهاية نيسان جمع باشا دمثتق الارستقراطية الاقطاعية السورية وقرأ أمام الحفل التعليمات الجديدة في ادارة البلاد ، القائمة على أساس مبادىء الخط الشريف في كلخانة (٣١) . ثم شرع الاتراك بعد هذا باجراء الامتلاحات في الجهاز الاداري ونظام الضرائب .

فأصبحت الادارة في البلاد مركزية: وتم توزيع السلطة المدنية والعسكرية ، وتشكل جيش عربي متحد بقيادة السرعسكر الخاضع لوزارة الحربية واصبح الموظفون الاتراك يقبضون رواتب منتظمة .

وبالرغم من ان هذه الاصلاحات اضعفت من تعسف البشوات الاتراك ولكنها لم تقض على سرقة الخزنة والرشوة المتفشيتين بين الموظفين الاتراك ، وعلى الوشايات والابتزاز بالتهديد ، والدسائس واستمر الباب العالي في تغيير البشوات بسرعة حتى بلسغ عسدد البشوات الذين حكموا بيروت في غضون سبع سنوات (من ١٨٤١ – ١٨٤٧) ثمانية بشوات ، كان يتغير معهم عادة جهاز الموظفين .

وقد بقي نظام الضرائب من حيث جوهره كما كان في السابق بالرغم من الوعود السخية التي كانت تمنحها الدولة ابان العمليات الحربية . حتى ان الدولة احتفظت بضريبة الفردة التي فرضها المصريون وأصبح اسمها الآن « فيرغي (\*) » ، ولم يلغ سوى نظام الالتزام في جباية الضرائب ( بعد سنتين أعادت السلطات التركية فعليا نظام الالتزام ) (٣٢) .

كما حاولت الحكومة التركية الحسد من نفوذ الاقطاعيين السوريين فأدخلت قسما منهم في خدمتها كموظفين حكوميين .

وظلت المساواة التي أعلنها الاتراك بين جميع الرعايا مجسرد كلمة جوفاء ، فلم يكن الفلاحون وفقراء المدينة هما الفئتان الوحيدتان اللتان لم تستطيعا التمتع بحقوق متساوية مع الطبقات العليسا ، بل ولم تكن الفئات العليا من المسيحيين كذلك متستاوية في الحقسوق مع المسلمين ، نعم ، لقد استطاعت فئة النجار المسيحيين الوصول الى مجلس الولاية في صيدا ولكن دورها كان معدوما تقريبا ، ولسم تتشكل غرف تجاربة خاصة تتمتع فيها فئة التجار السورية بالنفوذ الا بعد اضطرابات السنوات الخمسين في بيروت ودمشق وحلب ،

٣١ - اسرخ ، ف « السفارة في القسطنطينية »

<sup>( 🛊 )</sup> المقصود بها ضريبة الويركو ( ملاحظة من المعرب ) .

٢٢ — اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

ومع ان النتائج العملية للاصلاحات في سوريا لم تكن بالكبيرة فان الاثر السياسي الذي احدثه اعلان خط كلخانة كان ذا اهمية كبيرة . وقد كتب ك.م. بازيلي يقول « ان النظرية . . . . عن حقوق الرعايا تنتشر مع كل سنة اكثر فأكثر وتحس بها كانسة الفئسات شيئا فشيئا » (٣٣) . وليس من قبيل الصدفة أن يأتي الى بيروت في صيف عام ١٨٤١ مئتا فلاح من الناصرة ليشكوا من تعسسف السلطات « ويحصلوا على تنفيذ مبادىء التنظيمات » (٣٤) .

وقد احدثت الاصتلاحات المحدودة خيبة المل في نفوس غالبيسة فئات السكان ، وخاصة بين الجماهير الشعبية الواسعة التي كانت تألمل في تخفيض الضرائب ، وقد شدد هذا من حركة المقاومة النسي نهضت ضد المطالبة الاولى بالضرائب من قبل السلطات التركيسة ، وفي تموز من عام ١٨٤١ هدد سكان حلب المام المسلا « بالتشنيسع بالدفتردار عند اول طلب لضريبة العشر ما اضطر هذا الموظف في اليوم ذاته الى تأجيل الامر الذي كان قد اصدره قبل قليل والقاضي بجباية هذه الضريبة » ، وفي كانون الاول قامت من جديد « بعض القلاقل في حلب بمناسبة جباية ضريبة « الفيرغي » كما كانت فلسطين بدورها « في حالة اترب الى الفوضتى ، فقد أبى الفلاحون دفسع الضرائب ، وأخذ القنصل الفرنسي في دمشق على عاتقه ارسسال توسلات بعض القرى التي تطالب برفع كافة الضرائب الى البساب العالى » (٣٥) .

ولم تستطع السلطات التركية أن تنهي جباية الضرائب في عدد من مناطق البلاد الا في وقت متأخر من خريف عام ١٨٤١ . ولكن سكان جبال النصيرية ظلموا حتى عام ١٨٤٢ يرفضون دفسع الاتاوات (٣٦) .

٢٢ ــ ك.م بازيلي : سوريا وفلسطين ، صفحة ٢٤٦ .

٢٤ - اسرخ « السفارة في القسطينية » .

٢٥ ــ المدر نفسه .

٢٦ ــ المعدر نفسه .

## لبنسان قبيسل الاصطدامات بسين السدروز والموارنسة في عسسام ١٨٤١

كان الوضع في لبنان أعقد مما هو عليه في سوريا . فقد كان الاضطهاد الضرائبي من جانب الامير بشير والسلطات المصرية ، ثم بعثات القمع الموجهة ضد المتمردين اللبنانيسين والعمليسات الحربية ، على أرض لبنان سببا في نسف الاقتصاد الفلاحي . وكان عام . ١٨٤ عام قحط في البلاد وقد كتب ك . م بازيلي يقول : « كان سكان القرى التي حكم عليها ابراهيم بالاعدام أثناء العمليات الحربية يموتون من الجوع وقسوة الشتاء » (٣٧) .

وقد اخذ الاقطاعيون الدروز العائدون من المنفى يسعسون للحصول على حقوقهم واراضيهم المتوارثة . وقد كان الامير بشير قد وزع مقاطعاتهم في فترة غيابهم على اصحاب المقاطعات المسيحيسين ووضع حدا لتعسف المالكين الجدد . وانتقل قسم مسن الاراضي الشياسعة الى أيدي التجار والاديرة والفلاحين الاثرياء . ولكن اعادة الانظمة القديمة كانت تهدد هذه الممتلكات وتنذر باعسادة العسف الاقطاعي ولهذا رفض السكان المسيحيون بسخط الطلبات الاقطاعية التي أبداها أسيادهم السابقون (٣٨) . وكان سكان دير القمر مسن الدخصوم أصحاب المقاطعات الدروز .

أما الفلاحون الدروز فعلى العكس ، استقبلسوا عسودة الارستقراطية الدرزيسة بسود (٣٩) لانهم كانوا يأملون السادة المتيازاتهم اليهم .

وقد حاول حاكم لبنان الجديد الامير بشير قاسم الوقوف كذلك في وجه نزعات الاقطاعيين الدروز ، ولكن لم يكن لديه كسابقه طائفة اجتماعية قوية يستطيع أن يعتمد عليها لانجاح سياسته ولم تكن لديه صلات مع مختلف فئات السكان ، وبالاضافة الى هذا فقد كانست سياسته تصطدم بدسائس القناصل الاوربيين ، الذين كان امسسر صلتهم بالطوائف الاقطاعية ، معروفا جيدا ، ففي مقر الامير بشسير قاسم في محلة بعبدا كان يعيش مترجم القنصلية البريطانية الرسمي

٢٧ — اعم.م بازيلي : سوريا وفلسطين .

٣٨ - المعر نفسه صفحة. ٢٦.

٢٩ - المعدر ناسه ، طنوس الشديال كتاب ... صفحة ٦١٠ .

في بيروت وهو من عائلة « مسك » . ويكتب عسسادل استماعيل : « يؤكدون ان الامير لم يكن يتخذ اي قرار بدون أن يأخسد أولا رأى مستشار جلالتها البريطانية الجديد » (٠٤) . وكان القنصل الفرنسي يحاول بدوره التأثير على الامير بواسطة البطرك الماروني ولكنسه سرعان ما شرع بعد فشل مسعاه بالدس ضد الامير بشير قاسم ، محاولا أن يحصل على اقالته من قبل السلطات التركية (١)) وأوغر صدر الارستقراطية الدرزية ضد الامير الحاكم (٢)) .

وقد اخذت الحكومة التركية تعارض سياسة الامير بشير قاسم لعدم وجود مصلحة لها في تعزيز حكمه ، واصدرت بشكل خاص امرا باعادة الاراضى الى اصحابها من الاقطاعيين الدروز (٣)) .

ولكى بكسب الامير الحاكم تأييد الاقطاعيين الصفار والمتوسطين اعلن عن تشكيل ديوان لمعالجة الدعاوى القضائية ولتوزيع الضرائب. وكان جزء من المتيازات اصحاب المقاطعات يجب أن ينتقل الى هذا الديوان . وقد عين الشيخ المسيحي بشارة الخوري خصم الدروز اللدود رئيسا له (٤٤) . وقد رفضت الارستتقراطية الدرزية بحسزم الاثستراك في الديوان أو الاعتراف بتعليماته لان الديوان « يوقفهم عن اطلاق حريتهم بسياستة رعاياهم » (٥٤) . وقد رد الامير على هـذا مهددا بالاستيلاء على المقاطعات واعطائها الى المقربين منه . واصدر

- "

Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 108. **-** (. Ibid., pp. 113-115. - (1

٢} ــ من الامور المبيرة انه عندما كان ُ القنصل افرنسى بحاول مفساوضة المشايخ الدروز في ربيع عام ١٨(١ ، كان العملاء الانكليز يحاولون اقامة العلاقات مع الاقطاعيين ورجال الدين الموارنة . وظل الامر هكذا حتى خريف عام ١٨(١ دبث وزعت مناطق النفرذ بين الدبلوماسيتين الانكليزية والفرنسية ، وعندها اقستصر المهلاء الانكليز نهائبا على دعم الارستقراطية الاقطاعية الدرزية بعد ان اعرضت عنهم الاوساط المارونية المخلصة لفرنسا . وقد عجل هسدا الاقتسام في وقسموع الاصطدام بين الدروز والموارئة .

Adel Ismail, Histoire du Llban..., p. 110. - (1 M. Jouplain, la question du Liban, p. 257.

ه) ـ طنوس الشديال : كتاب .... صفحة ٦١٩ .

امرا باعتقال بعض المشايخ الدروز ومصادرة اراضي بعضهم. (٦) واخذ الامير يفتش عن سبل اخرى لتوطيد حكمه ، فسهسل ايسال الطحين الى لبنان وبيعه فيه ليتفادى الهيجان الداخلي بسبب الجوع ، وكان هذا الامر سببا في تلقيبه بابي الطحين ولكنه لم يلعب اي دور في توطيد حكمه ، وقد حاول الفاء نظام الخوالي ( الجباة من رجال الامير ) — ( المعرب ) التي كانت ترهق كاهل الفلاحين . (٧))

غائارت هذه المحاولة احتجاج التجار الاوربيين ، لان هذه الفرق كانت تساعدهم في تحصيل الديون من الفلاحين ، واضطر الاسسير للتنازل عند ارادة التجار .

في آذار عام ١٨٤١ أصبحت تلاحظ في البلاد سنمات « الاستياء العام » فقد اضطربت الاحوال في الطرق وكثر السلب والنهب (٨٤). وانعدمت السلطة المستقرة في البلاد عمليا .

وكان رجال الدين الموارنة وزعيمهم البطرك الماروني يوسف حبيش سليل عائلة مشايخ حبيش المارونية الكبيرة يقفون في هدفه الظروف موقفا خاصا ، اذ أن هذا البطرك كان يشارك الامير رغبته في الحد من امتيازات الارستقراطية الدرزية ولكنه لم يكن يدعمه دعما فعالا لأمله في عودة الامير بشير الثاني .

وفي تلك الاثناء ازداد وزن رجال الدين الموارنة السياسي في البلاد ، حتى ان الحكومة التركية اصبحت مضطرة لان تحسب حساب نفوذ البطرك ، وساوت وضعه بأوضاع غيره من زعهاء الكنائس

<sup>7)</sup> ـ وقد حاول الاقطاعيون الدروز ان يردوا على اعمال بشير قساسم باتحادهم مع الغنة الكبيرة من الارستقراطية الاقطاعية المارونيسة التي بتراسهسا الشيفان خازن وحبيش بهدف تنحية الامي عن سدة المكم والمعامظة على الملكسة التقليدية للمقاطعات (طنوس شديال كتاب .... صفحة ٦١٦) .

٧٤ — اسرخ « السفارة في القسطنطينية » وقد كتب ك.م بازيلي يقول ان « الامي كان برى استحالة الاستبرار في النظام التعسفي الذي كان يطبقه سابقسه» وتدل هذه الملاحظة على ان مثل هذا الراصد الناقذ البصر كان يشعر ببوادر الازمة الاجتماعية التي يعيشها لمنان وما يصاحبها من تعبير في وعي السكان .

المسيحية في ربيع عام ١٨٤١ (٤٩) .

وكانت الكنيسة المارونية تلاقي كل الدعم من قبل الحكومسة الفرنسية التي لم تدخر جهدا في شبتاء وربيع عام ١٨٤١ لاعادة نفوذها المتزعزع بعد ابعاد المصريين عن سوريا . فقد وزع الافرنسيون تبرعات ضخمة للموارنة بواسطة رجال الدين ( فساعدوا بهذا على تقوية الانعزال الديني بين اهالي البلاد ) .

وكان مما يقلق رجال الدين الموارنة المؤامرات الانكليزية في لبنان وقوة دعاية المبشرين البروتستانت الذين يتمتعون بدعمه الديلوماسية الانكليزية (٥٠) .

وقد نها النفوذ الانكليزي في ستوريا ولبنان بشكل ملحوظ اثناء العمليات الحربية التي جرت في شنتاء عام ١٨٤٠ ، فقد غصت البلاد بالعملاء الانكليز الذين كانوا يؤيدون المبشرين البروتستانت .

ولايقاف نفوذ الانكليز وحملة المبشرين بدأ العملاء الفرنسيون ورجال الدين الموارنة يذكون نار التعصب الديني بين الموارنة غير متورعين عن ملاحقة معتنقي البروتستانتية بوحشية ، وعن حسرق الكتب الدينية التي يصدرها البروتستانت باللغة العربية امام الملا ، كما حدث في مدينة دير القم رمثلا (١٥) . وقد أدى هذا أيضا الى عزلة الموارنة وجعلهم جبهة مقابلة لبقية سكان لبنان وبالتالي الى اذكاء نار العداوة بين الدروز والموارنة .

وكان مما يقلق رجال الدين الموارنة ايضا ذلك الهيجان المتزايد بين الفئات الواسعة من أبناء العتيدة الواحدة . وقد اتخذوا في غضون

٩ - « انعم السلطان على البطرك بشارة ماسية تساويه بغيره من الرؤسساء الدينيين للشعوب الخاضعة ومنحه الحل بان يكون له امين سر لدى ألباب العالسي لقضاء شؤونه . » ( ك.م بازيلي ) سوريا وغلسطين عن ٢٦١ ) .

<sup>.</sup>ه - بدأ انتشار البروت إلى لبنان منذ الاعوام العشرين من القسرن التاسع عشر ، وبعد ان استقرت هناك بعثة المبشرين البروت الامريكان في عام ١٨٢١ . وكانت هذه البعثة تلاقي النجاح في اوساط التجار والمثقفين بالدرجة الاولى . وقد اصبحت البعثة في عام ١٨٤٠ تملك فروعا لها في بهوت وصبدا وحبص وطرابلس ودير القمر وعبية . وكان المبشرون البروت تانت يتمتمون بحماية ودعم القنصلية الانكليزية وعملاها .

٥١ ــ ك.م بازيلي : سوريا وفلسطين .... صفحة ٢٦٢ .

ربيع وصيف عام ١٨٤١ تدابير موجهة لاضعاف هذا الهيجبان واخهاده ، وكانوا يمزجون الدعوة الى الحب والطاعة بالتأييسة الديماغوجي لمطالب الفلاحين ، ويجمعون بين اثارة التعصيب الديني والدعوة لوحدة مصالح الموارنة أبناء العقيدة الواحدة ، وكان البطرك الماروني قد توجه في آذار الى رعايا الكنيسة طالبا منها اعادة الاسلحة التي وزعها الانكليز ، ويرى ك ، م بازيلي أن هذا الطلب قد تأتى عن أسباب دينية (٥٢) ، بيد أننا نظن أن الهدف مسن هذا الطلب كان تجريد بعض السكان الهائجين من أسلحتهم ، ولكن «لم يكن هناك أحد يفكر باعادة سلاحه » .

هكذا كان توزع القوى الاساسية في لبنان في ربيع عام ١٨٤٠ . وكان الباب العالى يعاني اشد المعاذاة من الضيق المالي ممسا جعله يطالب بالاتاوات رغم وعسوده بتاجيسل جبايسة الضرائسب والامتيازات .

وبدات السلطات التركية بأن أعلنت مبادىء خط كلخانة على الملأ . ثم أصدر باشا بيروت في نيسان عام ١٨٤١ أمرا يقضي بحضور الامير والارستقراطية الاقطاعية الى حرش بيروت . كما اقتسرح على البطرك يوسف حبيش أن يرسل وكلاء شخصيين عنه لهسنذا الاجتماع الذي سيحضره ريتشار وود أيضا .

ويكتب طنوس الشدياق بصدد هذا الاجتماع: « فتوجه الامير ومعه بعض المناصب ووكلاء البطرك وقدم الوزير الى هناك وصحبته ريتشار وود وقاضي بيروت . وانعقد حينئذ مجمع حافل وتلي عليهم فرمان يتضمن الترتيبات والراحة والمساواة بالحق » (٥٣) .

ثم اقترح الاتراك على الامير والارستقراطية اللبنانية الحضور الى بيروت للتفاوض حول المطالب الجديدة فيما يتعلق بالضرائب. ولكن المعلومات عن المطالب التركية للأسف متناقضة . ويتلخص مغزاها على الارجح بما يلي : كان الاتراك يريدون اخضاع لبنسان لنظام الضرائب العام بالنسبة لسائر الامبراطورية ، وذلك بفرض ضريبة العشر على المنتجات الزراعية الى جانب ضريبة الارض وجباية

٢٥ - أسرخ « السفارة في القيطنطينية » . « لقد أصبعوا يناقشون في السنودس الماروني القضية التالية : هل يائم الشعب الكاثوليكي اذا قبل الاسلحة من يد الزنادقة ؟ » ( الك.م. بازيلي ، سوريا وفلسطين ، صفعة ٢٦١ ) .
٣٥ - طنوس الشديان « الحبار الاعيان » صفحة ٦١٦ .

الخراج من المسيحيين وهي ضريبة لم تكن تجبى قبل القرن الناسع عشر في جبل لبنان ، ثم ضريبة الفيرغي المفروضة على كافة السكان .

وفي شهر نيسان من العام نفسه طبق الاتراك على الولايات السورية مفعول المعاهدة التجارية المعقودة في عام ١٨٣٨ مع انكلترا وبقية الدول . (من المعروف ان محمد على رفض الاعتراف بهسده المعاهدة) . وقد رفعت المعاهدة نسبة رسوم الاستيراد من ٣ / الى ١٢ / ورفعت رسوم التصدير حتى نسبة ١٠ / ، وبالاضنافة الى هذه التغييرات فقد خفض التجار اسعار البضنائع الصادرة بنسبسة ١٠ / ورفعوا اسعار البضائع المستوردة بالنسبة نفسها .

وكان من المفروض حسب حسابات (دي ميلو ايز) أن يزيد هذا مقدار الاتاوات المجبية من لبنان على عشرة أضعاف أذ أن الرسوم التي كانت تؤخذ من الفلاحين الذين يبيعون الحرير ويشترون الحبوب كانت تصل وحدها الى نسبة أربعين بالمئة من أصل المحفول (١٥) .

وقد أثارت المطالب التركية احتجاجا عاصفا وعمت الاجتماعات كل مكان وكان يشارك فيها كل فئات الشعب المعبرة عن استيائها من الادارة التركية ، وقد حدث في طرابلس مثلا أن رفض أكابر المدينة المجتمعون أقامة الصلاة التقليدية من أجل السلطان (٥٥) تعبيرا عن احتجاجهم ،

واستمرت المفاوضات بين السلطات التركية وبين الامير بشير قاستم وأعوانه مدة أسبوعين وانتهت برفض الجانب اللبناني التعريفات الجديدة والضرائب .

وعندئذ توجه البطرك يوسف حبيش الى الموارنة برستالسة يوصي بها رعاياه « أن يكونوا سالكين بالمحبة والطاعة حسب متنضى الديانة » وأن « يكونوا مطبعين للسلطان ومن يوليه منهم عليهم ، وأن « يكونوا متيقظين على متالحهم العمومي دائما و « أن يحفظ مقام كل حسب مرتبته و « أن كلا منهم يجري العدل والرحمة على مسن يختص به » . كما اقترح البطرك « أن يقام من جميع المقاطعسات وكلاء أمناء » (٥٦) .

I. de Testa, Recueil des traites, t. III, p. 111. : واجع بـ و

٥٦ ـ خترس الثنياق كتاب .... منعة ٦١٧ .. ٢٠٠

نما هي الاهداف التي كان يرمي اليها البطرك بهذا الصك المدام تدل هذه الوصية الدينية على ميل البطرك لتفادي خطر الصدام الاجتماعي والوطني العلني . لقد توجه البطرك الى وعي الموارنسة الديني داعيا اياهم الى السير في طريق الحب المسيحي والطاعسة للسلطان وحاكم لبنان الخ ....

واقترح حلا وسطاً لقضية الملكية الاقطاعية المشروطة للارض، وهو بالذات: الاعتراف بحقوق ملاك المقاطعات الستابقين(٥٧) بشرط أن يكونوا «عادلين ورحماء مع الفلاحين » . ولكي يحد من تعسف الاقطاعيين اصحاب المقاطعات طلب تعيين وكلاء عن السكان ليراقبوا أعمال هؤلاء .

واخيرا مقد كان البطرك ينوي استبدال الاتحاد اللبنساني السياسي والطبقي العام بالوحدة الطائنية الدينيسة واستبدال المصالح الطبقية بالمصالح الطائنية . ومن الممكن وضع مختلسا الفرضيات بصدد المقدمات والدوانع السياسية لمثل هذه النيسة . ويبدو ان مساعي البطرك الانانية الى أن يصبح الزعيسم المتياسي للموارنة ورغبته في الحؤول دون الاتحاد الذي ظهرت بوادره بسين الارستقراطية المارونية والاقطاعيين الدروز قد لعبا دورا في هدذا المجال . ان انعدام الوثائق تجعل من العبث أن نتكهن : هل كانت لدى البطرك رغبة واعية في استغلال احتدام العسداوة بين الدروز والموارنة ام لا ؟ ولكن ما جرى موضوعيا هو ان الصك قد اذكى نار هذه العداوة (٥٨) .

ومن الجدير باللكر أن الصك قد تجاهل أمر الضرائب ببينما كان البطرك كما هو معروف يؤيد الاحتجاج ضد المطالبة بالضرائب من قبل الاتراك وقد لعب دورا له أهميته في وضع العريضة الموجهة للسلطان والتي كانت تتضمن المطالبة بالفاء عسدد مسن

الاتاوات . وكان البطرك ، على ما يظهر ، ينوي قبل المطالبة بتحديد نطاق الضرائب ان يخفف من حدة الهيجانا في صفوف مختلف فئات الاهالي الموارنة ولو عن طريق احتداد المداوة بين الطوائف الدينية .

وقد تحدث ك ، م بازيلي عن الهيجان آلانف الذكر بقوله :
كان اهالي لبنان يتحدثون في اجتماعاتهم عن منطقة في بلاد
الافرنج تسمى سويسرا وهي منطقة جبلية شبيهة بلبنان ولا تدفع
الاتاوات لاحد » (٥٩) ومن الامور المميزة ان الاساطير عن الفلاحين
السويسريين كانت منتشرة بين الفلاحين المتمردين في اوروبا .وقد
تسربت هذه الاساطير الان بطريقة ما الى لبنان .

وكانت السلطات التركية تشعر بضعفها الزائد في الولايات السورية ولهذا فهي لم تحاول ان تضغط على لبنان بقوة السلاح وكانت مضطرة لاجراء مفاوضات جديدة ، وفي حزيران من عام المدا اجتمع في قرية عين عنوب اللبنائية الصغيرة الارستقراطيون الدينيون والعلمانيون مع الامير الحاكم وممثل عن باشا بيروت ، واحتدم النقاش حول مجموع الضرائب العام، فقد كان الباب العالي يطالب بثلاثة عشر الف كيس بينما لم يوافق اللبنائيون الا على دفع الف ومئتي كيس فقط الى الخزنة وعلاوة على هذا فقد اصر المشتركون في الاجتماع على الفاء التعريفة الجديدة وتأجيل موعد دفي الضرائب (٦٠) .

ولكن السلطات التركية لم تتنازل عن ارائها وظهرت فسي الاجتماع اراء معارضة عاصفة ضد الباب ألعالي . ويتجلى جسو النقاش الذي جرى اثناء الاجتماع في الخطاب الذي القاه الممشل الشخصي للبطرك الماروني الاسقف طوبياالذي «لم يقترحر فض دفع الاتاوآت فقط بل وطالب الحكومة كذلك بالجوائز والمكافآت لقاء الخدمات التي قدمها الجبليون أثناء الحرب مع ابراهيم ولقاء كل الخسائر التي نزلت بهم » (٦١) .

وكان المطران طوبيا يتمتع بنفوذ لا بأس به ويعبر عن اراءكبار رجال الدين اللين يهتمون بتخفيض الاتاوات . وكانت المنتجات الزراعية تصل من المقاطعات الكبيرة واستثمارات الاديرة السي

٥٩ ــ ك.م. بازيلي : سوريا وفلسطين .... صفحة ١٦٢ .

<sup>.</sup> ٢ - طنوس الشديال . كتاب .... صفحة ٦١٨ .

٦١ ــ ك.م. بازيلي سوريا وفلسطين ، صفحة ٢٦٣ .

اسواق المدن السلحلية ، وقد نقصت المداخيل من بيسع همله المنتجات نقصا ملحوظا بسبب الرسوم الجديدة التي لم تستطيع الان تثير معارضة رجال الدين . أذ أن الكنيسة لسم تكن تستطيع جمع الضرائب وهي بالتالي لم تكن تستفد منها شيئا ، وفضلا عن هذا فقد كانت بعض اراضي الكنائس مثقلة بالاتاوات ولكن اكابس رجال الدين كانوا بحكم منشئهم الاجتماعي مرتبطين بأعيان الاقطاعيين المسيحيين اصحاب المقاطعات وبالتالي فقد كانت مصالح الطرفين متقاربة ، وكان كل هذا يجعل الكنيسة لا تطالب بالفاء الضرائب على العموم بل بتخفيض الاتاوات العائدة للباب العالي ، ويشهد على هذا بوجه خاص قول البطرك الماروني: « اننا لن ندفع الا ما هو عدل » (٦٢) .

ويبدو أن المقصود من اقتراح طوبيا برفض دفع الاتاوةعموما الى الباب العالى هو استغلال عواطف الفلاحين ديماغوجيا .

وقد دعا الاسقف الماروني المجتمعين التوسسل الي فرنسا وانكلترا من اجل التوسط بين لبنان والباب العالي ، ولم تكن هذه الدعوة بريئة من تأثير القناصل ، فقد كتب ك ، م ، بازيلي عسس « تعاطف » العملاء الفرنسيين مع موقف طوبيا (٦٣) ، وفي الوقت نفسه انتشرت في لبنان اشاعات عن تجهيز « أوروبا الكاثوليكية لحملة صليبية جديدة » (٦٤) ، من اجل تحرير المسيحيين مسن

<sup>77 —</sup> كان البطرك يسال: « لم كنا ندفع الاتسارات لابراهيسم باشا ؟ » ويجيب نفسه . « في البدء لان ابراهيم باشا كان اقوى منا وكان يكرهنا على هذا ، ثم بعد للك لاننا كنا نعرف ان البلاد تدار على الاقل ويعنظ فيها امن طرقاتنا ، واذا استدعى الامر حمايتنا فان جيش الباشا قري بها فيه الكفاية لعمايتنا . ولكسن لم نحن ندفع الاموال للباب العالي ربها كاتت هذه تصرف لالكاء نار الفتن بيننا . . . وعلى كل فان السلطان لم يستطع ان يحيينا . انه اضعف من للك ونحن لن ندفسع الا ما هو عدل » . (Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 171).

ان كلمات البطرك هذه تتفق مع ما جاء في العريضة التي كتبت في اجتمساع عين المنوب الى السلطان ، وهي بالتالي تدل على السلواك البطارك في وضعها بشكل مباشر او غير مباشر . كما انها علاوة على هذا تعبر عسن ميل رجال الدين لاقامة حكم مستقر وضمان الامن في الطرق .

٦٢ ــ ك.م. بازيلي ، سوريا وفلسطين صفحة ١٦٢ .

١٢ ــ المدر نفسه صفحة ٢٦٤ .

السيطرة التركية ، واخذت قطعات من الاسطولين الفرنسيي والانكليزي تزور شواطيء البلاد ،

كان آلهدف من كل هذه الدعوات والاشاعات والزيارات جعل الراي العام ينحاز الى جانب تدخل الدول الاوروبية في شؤون لبنان . وقد انتهى كل هذا فيما بعد نهاية منطقية ، باحتلال فرنسا للبنان في عام ١٨٦٠ ، اما في عام ١٨٤١ فقد عمل هذا على توتر الوضع السياسي وساعد على انعزال المسيحيين وعمق العداوة بين الطوآنف الدنية .

وقد لاقى اقتراح طوبيا بطلب المساعدة من الدول الكبرى ممارضة من جانب رجال الدين الارثوذوكس المدعومين من قبل الارستقراطية الدرزية (٦٥) .

ولكن هذه الارستقراطية لم تكن تشاطر رجال الدين موقفهم تجاه قضية الضرائب لانها كانت تستفيد من عائداتها وتدرك الخطر الذي تنطوي عليه حركة الفلاحين ضد دفع الضرائب التي بطالبها الاتراك .

ومن جديد فشل اجتماع عين عنوب في التوصل الى اتفاق مع الاتراك ووجه المشتركون فيه عريضة الى السلطان (٦٦) ، وقسد تضمنت العريضة طلبا بالغاء التعريفة المفروضة على الحرير الخام والقمع على اساس أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يتحمل عبء الرسوم ، كما حاول واضعوها أن يثبتوا قانونيا عدم شرعية العشر والخراج المفروضين على الرعايا اللبنانيين ،

وجاء في العريضة ان « العشر لم يفرض ابدا من قبل في جبالنا التي لا تحتوي آلا على مساحات صغيرة من الاراضي الجرداء

٥٠ ــ ك.م. بازيلي : سوريا وغلسطين ، صفحة ٢٦٢ .

ر الله العريضة منشور في « مجبوعة وثائق » اي تيستا . (I. de Iesta, Recueil des traites..., t. III, pp. 110-113).

ونظن ان تيستا قد ارخ المريضة خطا بالثاني والمشرين من ايار سنة ١٨٤٢ مما لا يتفق مع التاريخ الهجري الذي يورده هو نفسه (الاول من ربيع الاخر ١٢٥٧). ان محتوى هذه الوثيقة ومقارنته مع النص الوجز جدا في كتاب ك.م. بازيلي بقنماتنا بأن الوثيقة الملكورة التي نشرها تيستا نحت تاريخ ١٨٤٢ هي عريضة عسين هنوب . ويلخذ بهذا الراي ايضا نجيم وعادل اسماعيل ولكن بسدون ان يناقشاه بشكل خاص .

الصخرية التي نملكها منذ ابعد الازمان ، فلا يجب ان تعامل معاملة السهول الخصبة الموجودة ضمن حدود الامبر اطورية والعائدة للحكومة التي يمكنها أن تفرض عليها الرسوم كما تريد ، في حين أن هذه الجبال تدفع الميري فقط . . . اما فيما يتعلق بالخراج ، فانه يفرض على مسيحيي الامبر اطورية العثمانية لقاء حماية حياتهم وشرفهم واملاكهم ، اما فيما يتعلق بنا في لبنان فاننا لم نزعج حكومة الباب العالى ابدا بطلب حماية ما ذكرناه انفا ، بل ، على العكس ، فقد اعتدنا باستمرار على حماية أنفسنا من الضرر والدفاع عن بلادنا وعن الولايات المجاورة واخضاع اهالي هذه الاخيرة عندما يعصون امر السلطان ولهذا السبب لم يطلب الحكام العثمانيون منا ابدا دفع هذه الضرية ، ويمكن الاقتناع بهذا بسهولة عند مراجعة ارشيفات الشؤون المالية » .

واذا كان رفض دفع العشر والخراج قلد برر على اساس الشرع الاسلامي والتقاليد التاريخية فان طلب الفاء ضريبة الفيرغي قد برره اللبنانيون بأن تمردهم الظافر ضد المصريين بمنحهم الحق في عدم دفع هذه الضريبة . « من المووف جيدا ان تمرد جبل لبنان ضد الحكومة المصرية كان ضد الفرضة بشكل رئيسي... وغيرها من آلاتاوات المرهقة التي اذا اضيفت آلى جمع الجنود اصبحت عبنًا لا يحتمل ، ولهذا فقد نهضنا ضد الحكومة الانفة الذكر » ...

ثم تذكر العريضة بالوعود « الشفوية والخطية » التيقطعها الموظفون الاتراك والممثلون الانكليز على انفسهم ابان العمليات الحربية في لبنان ، وكانت هذه الوعود تقضي «بأن يبقى اللبنانيون عدة سنين بلون دفع اتاوات مالية » ثم يطالبون بعد فترة معينة « بالميري فقط » وبأن تدفع الحكومة التركية مبلغ اربعمئة اليف تالير لتعويض اللبنانيين عن الخسائر التي لحقت بهم اثناء العصيان ضد الحكومة الصرية .

وهكذآ فقد ظهرت في العريضة ميول نحو معارضة الباب العالى وبوادر الوعي الوطني لدى اللبنانيين ، وتجلت هذه وتلك في انكار حق ملكية الاراضي اللبنانية على الملطان ، وفي التصريح بان اللبنانيين قادرون على حماية انفسهم بانفسهم وهم ليسوا في حاجة الى مساعدة السلطان ، وفي لوم الحكومة التركية على عدم الوفاء بوعودها « نحن نعتقد انه ليس منعادة الحكام ان لا يعوضوا

على رعاياهم الخسائر التي وقعت بأمر منهم في وقت الحرب » .

وليس من الممكن الآ ان نوافق بأن مثل هذه الوثيقة لم يكسن يمكنها الظهور الآفي وقت كان الهياج فيه يعم كافة الاهالي ، ان عادل اسماعيل على حق حين يكتب آن العريضة كانت نتيجة لاجتماعات عديدة وقد عبرت عن الرأي العام لاوساط واسعة من اهالي البلاد بأسرها (٦٧) ،

وفي حزيران من عام ١٨٤١ توجهت الارستقراطية الدرزية برسالة الى السلطان تنصلت فيها من هده العريضة وتوسلت إليه ان يعتبر تواقيعها عليها ملفاة. واقسم المشايخ اللروز على الاخلاص للباب العالي وآبدوا استعدادهم لدفع ضرائب جديدة حسبما ورد في خط كلخانة وكتبوا قائلين: « أننا مسلمون كما كنا دائما ولهذا فاننا لا نستطيع التملص من الخضوع لحكومة الباب العالي » . واكد الدروز للسلطان انهم يستطيعون عند الضرورة قهر المسيحيين بتاييد من الباب العالي ( نعم أن المسيحيين اكثر عددا منا ولكننا بعون الله والباب العالي سنكون نحن الظافرين دائما في كل المعادك التي ستقع ) ، ولكنهم استطردوا قائلين: « نحن لا نرغب في أن يصل الامر الى الصدام ونتجاسر على أن نامل بأن جلالة السلطان وكانت الارستقراطية الدرزية تعتقد أنها ستستطيع بمساعدة الحاكم من ابناء عقيدتنا . وكانت الارستقراطية الدرزية تعتقد أنها ستستطيع بمساعدة الحاكم الدرزي اعادة حقوقها وامتيازاتها ( كما حاولت أن تفعل فيما بين عامي ١٨٤٣ ـ و ١٨٤٥ عندما تشكلت القائمقامية الدرزية » ) .

وقد الحق بهذه الرسالة ، على ما يبدو ، ملحق يتوسل فيه الدروز بمنحهم امتيازات ضرائبية ، أن هذه الوثيقة تدل على تفير سياسة الارستقراطية الدرزبة الله قوبل برضي الملطات التركية .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 172.

<sup>- 77</sup> 

I. de Testa, Recueil des traites, t. III, p. 88.

<sup>- 74</sup> 

قاسم اصطدمت بمقاومة البطرك المارروني ، ثم أن المشايخ الدروز كانوا قلقين من جسراء قيام حركة مناهضة لدفع الضرائب بسين صفوف الفلاحين الدروز والموارنة على حد سواء ، وهذا ما دفسع الدروز الى اتخاذ موقفهم الجديد .

وقد استقبلت السلطات التركية رجاء الدروز برحابة صدر ومنحتهم امتيازات ضرائبية (٧٠) ، فعمقت بعملها هذا ، كما يبو، هوة الشقاق بين الفلاحين اللبنانيين واتاحت للارستقراطية الدرزية المحافظة على نفوذها بين الفلاحين الدروز .

وقد آدى تغيير الارستقراطية الدرزية لموقفها الى تقوية العداوة بين الدروز والموارنة (٧١) . وكتب دي ميلوين يقول: «هناك خوف من أن تكون هذه آلحركة اشارة لحدوث صدام رهيب » (٧٢) بين آلدروز والموارنة . فاذا اضفنا الى هذا ما جاء في رسالة الدروز عن امكانية حدوث صدامات بين الدروز والموارنة في المستقبل ، أصبح من الواضح أن المعاصرين كانوا يشعرون منك صيف عام ١٨٤١ بجو الخطير الحقيقي آلذي يهدد بحدوث الصدام (٧٣) . وهذا في ألوقت الذي لم تكن فيه أية قوة سياسية الذاك لتفعل شيئا من أجل تفادي هذا الصدام ، شم أن البطرك الماروني والارستقراطية الدرزية والاتراك والدول الاوروبية كانت تتابع عمليا تطبيق سياسة تفريق آلاهالي .

وفي اب من عام ١٨٤١ خفضت السلطات التركيسة الاتاوات الفروضة على لبنان ودعا الامير بشير قاسم الارستقراطية الاقطاعية للاجتماع من جديد ، فرفض الاقطاعيون ورجال الدين الموارنة هذه الدعوة متذرعين بعدم وصول جواب من السلطان على العريضة التي ارسلت في حزيران ، (وكان البطرك الماروني في اثناء ذلك يبلل الجهود لعقد اجتماع مفلق للاقطاعيين المسيحيسين بهدف

I. de Testa, Recueil des traites..., t. III, p. 89.

٧١ ــ اسرخ ، « السفارة في القسطنطينية » .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 118.

٧٧ ــ ويشهد على هذا احد الموظفين الاتراك البارزين الذي يفسر اقتسراح توزيع الحكم في لبنان بين بشير قاسم ونعمان جنبلاط بضرورة تفادي الحسسرب الاهلية بين الدروز والموارنة .

<sup>(</sup>British and Foreign state papers 1846-1847, vol. XXXV, p. 896).

اظهار « وحدة الميحيين » (٧٤) -

وقد ثارت في الاجتماع الذي عقده بشير قاسم نقاشات حامية، جرى القسم الاعظم منها حول توزيع جزء المداخيل الباقي في لبنان بين الامير الحاكم واصحاب المقاطعات . وقد حاول الامير ان يؤئس على الدروز مستفلا استياء الشعب المتزايد فاصر على ضرورة الفاء القاعدة الفاسدة التي تمنع « اراضي المشايخ والامراء امتيازات تامة، بينما تلقى كل الاعباء على عاتق صفار المسلاك الكادحين والمضطرين في الوقت نفسه آلى تقديم عملهم بالمجان تقريبا لزراعة اراضي السادة » (٧٥) .

لما ثم يسفر الاجتماع الجديد عن النتائج التي كان الاتراك يرجونها منه لجأ هؤلاء للتهديد والوعيد فوجهوا الى حدود جبل لبنان قطعات عسكرية مزودة بالمدافع ، ومنعوا تصدير القمح من موانىء فلسطين التي كانت تزود لبنان به (٧٦) .

وفي ألخامس من اذار أوكل آلي الامير تشكيل ديوان شبيه بمجالس البشوات المنتشرة في كل الامبراطورية العثمانية ، مسن مهامه آن يحل مسألة توزيع الضرائب وان يكون بمثابة المرجع القضائي الاعلى في لبنان ،

وهكذا جاءت هذه الاتفاقية نتيجة تنازل الباب العالي عن بعض الضرائب وبعد نسج شبكة من الخطط السياسية التي ادت

٧٠ – اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

٧٥ ــ المعدر نفسه .

٧٦ - المعدر نفسه .

الى بدر الشقاق في صفوف اكابر الاقطاعيين اللبنانيين ولسم ترض الاتفاقية الفلاحين فأخذوا يعبرون عن استيائهم صراحة وبشكل مكشوف .

فخاف الامير بشير قاسم واخبر الباشا التركي في السائس عشر من ايلول بأن الاتفاقية التي وقعها الامراء والمشايخ « لا تعجب الجبليين الذين اعلنوا عن انهم لا يقبلون بأي شيء لان من المفروض عليهم ان يدفعوا التعريفة ، وتجري الان اجتماعات عديدة بسين المسيحيين والدروز » . وقد عزا الامير هذه القلاقل الى دعاية بعض المشايخ الذين « يحرضون الشعب على عدم قبول اقتراحات واوامر الباب العالي » ولكن اقوال الامير اللاحقة تجعلنا نرى في هذه الاضطرابات تطورة لتلك الحركة التي كانت نتيجتها عريضة عين عنوب ، ولم يكن بمقدور بشير قاسم أن يخفي او يتجاهل اثر هذه الحركة حتى على موقعي الاتفاقية ، فكتب يقول أن الكثيرين من موقعي الاتفاقية ، فكتب يقول أن الكثيرين من موقعي الاتفاقية ويوبدون الاحتجاجات الموجهة ضدها لخو فهم من لوم اهالي الجبل الاخرين لهم » (٧٧) ،

وكان الامير قد استبعد فكرة المناورة مع هذه الحركة ، ولهذا كان ينظر الى جميع المحتجين على الضرائب كمتمردين ضد السلطان ويتوسل الى الاتراك ان يرسلوا الى الجبال سلاح فرسان غسير نظامي وعساكر منظمين ، وفي السابع والعشرين من أيلول كتب ك ، م ، بازيلي ألى استانبول بأن « جماهير الاهالي في لبنان ، في هياج شديد ، ويبدو ان بنيتها مقاومة الاتفاقية » (٧٨) .

وهكذا فقد تخلصت الحركة الشعبية من تأثير مناورات بشير قاسم ورجال الدين والاقطاع . وقد كتب طنوس الشدياق يقول : « اما الموارنة فازدروا برؤسائهم وبباقي الطوايف وطمعوا بتنازل الدولة معهم في الاموال الاميرية ( ٧٩) .

وقد رفض حكام لبنان الشرقي وسهل البقاع الاقطاعيون الخضوع لسلطة أمير لبنان . وعندما ارسل بشير قاسم فرقة الى

I. de Testa, Recueil des traites..., t. III, p. 92.

٧٨ ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

٧٩ ـ طنوس الشدياق كتاب .... صفحة ٦١٩ .

راشيا لايقاف اعمال القرصنة على الطرق ، قوبلت هده الفرقة بدرجة من العداء جعلت قائدها ابا سمرا غانم الشهير بعصيانه ضد المصريين ينسل عائدا الى لبنان (٨٠) .

### الصدامات بين الدروز والوارنة في عام ١٨٤١

يبدو ان المشايخ الدروز قد حاولوا ، اثناء الاجتماع الاخسير في بيروت ان يتقدموا الى أعيان المسيحيين بصك يجابهون بسب الاتفاقية التي اقترحها البطرك ، وان يضمنوه ، كما ورد في اتفاق الموارنة ، الدعوة لطاعة السلطان والاتحاد بالمحبة الصادقة ومراعاة المصالح العامة والعدل في السياسة (٨١). دون ذكر شيءعن الديوان او الوكلاء المعينين من بين الاهالي . وكان هذا اخر مجهود يبذله ارستقراطيو الدروز قبل اصطدامهم مع الموارنة في تشرين الاول المداولين الاتحاد مع الاقطاعيين الموارنة في سياسة مشتركة ازاء الامير الحاكم والفلاحين المناهضين للاقطاعية .

وقد وقف أعيان الموارنة موقفا سلبيا وفشلت جهود البطرك في توحيد صفوفهم ، كما فشلت محاولاته لعقد اجتماع للاقطاعيين المسيحيين في شهر اب ووقع قسم من الاقطاعيين المسيحيين على اتفاقية الثالث من اللول . أما القسم الآخر فقسد وقسف موقسف المعارضة ، ولم تكن مناورات رجال الدين الموارنة الهادفة لتخفيف حدة التناقضات الطبقية لتسفر عن اية نتيجة ، وكان البطسرك يفتش عن السبل المناسبة للحد من تعسف الاقطاعيين ، بيد انه لم يكن يجد مبتغاه عند أعيان الدروز وحسب ، بل ولدى كبسار الاقطاعيين المسيحيين أيضا ، أن رغبة البطرك في أظهار « وحسدة المسيحيين " تدل على أن زعيم الكنيسة المارونية لم يتخل عن عزمه المستفلال العداوة بين الموارنة والدروز ، وقد ساعدت كل هذه العوامل على عدم توحيد جهود الفئات الاقطاعية ،

وعندما لمم يتلق أعيان الدروز اي جواب من الاقطاعيسين

٨٠ ـ خليل فايز ، ابو سمرا غالم .

٨١ ــ طنوس الشدياق كتاب ..... صفحة ٦١٩ ٠

الموارنة اخذوا يقومون بأعمال مستقلة حازمة ، وكانتهناك اسباب اخرى دفعتهم الى هذا وهي ان الديوان الذي صادق الباب العالي عليه كان في يد الامير بشير قاسم بمثابة رفيب على سياسة اصحاب المقاطعات الدروز ، كما أن الامير قد شدد من مواقف العدوانية ضد الاقطاعيين الدروز (٨٢) ، وعمد بشكل خاص الى تشكيل الفرق المقاتلة من المسيحيين التابعين اقطاعيا الى المشايخ الدروز خارقا بهذا حقوقهم المتوارئة (٨٣) ،

ولكن السبب الرئيسي لموقف الدروز هو تعاظم الحركة المناهضة للاقطاعية بين السكان الموارنة ، وكان من اكثرهم نشاطا اهالي دير القمر الذين كتب عنهم طنوس الشدياق بكلمات مشبعة بالروح الاقطاعية يقول: اما أهل دير القمر فتشامخوا على مشايخهم النكدية ونبذوا أوامرهم » (٨٤) .

ويعطينا نش تشرشل صورة ادق عن حالة الاهالي في ديسر القمر فيقول: « في مدينة دير القمر التي كانت في غضون القرون الماضية من حصة الاقطاعيين النكديين ، قوبل الد « ارلام » ( يبدو ان المقصود هو الاعلان او الرسالة التي وجهها البطرك الماروني في الربيع » ـ المؤلفة ) بالاغاني المسيحية وباطلاق الرصاص وبشتي امارات النصر ، بينما كان المشايخ الدروز يراقبون من نوافذ قصرهم المظاهرة التي تجاسرت أن تعلن اليهم نهاية حكمهم » (٨٥) .

وقد اخذ الفلاحون ـ الشركاء ير فضون دفع الربع الاقطاعي، بدليل اقدام نصارى جزين على قتل الدروز الذين بعثهم الجنبلاط لجباية الربع (٨٦) .

ونمت مشاعر العداء للاقطاعية الدى سكان لبنان المتوسط والجنوبي بسبب استيائهم من نظام الضرائب الجديد . واخسلا الدروز والموارنة يعقدون الاجتماعات الكبيرة ، اما أهالي دير القمر فقد شرعوا بارسال رجال منهم إلى قرى لبنان للدعوة من اجسل

٨٢ ـ طنوس الشدياق ، كتاب صفحة ٦٢٠ .

٨٣ ــ ( خليل فايز ) ابو سمرا غاتم ، صفحة ١٠٠ .

٨٠ - طنوس الشدياق ، كتاب صفحة ٦٢١ .

Ch Churchill, The Druzes..., p. 39.

Tbid., p. 46. راجع بهذا الصند بحررات الكوارنيل روزيه  $- \ \Lambda$  (W. Polk, The opening of South Lebanon 1787-1840, p. 218).

التاهب للحرب والتمون بالاغذية والذخائر (٨٧) . أ

وفي خريف عام ١٨٤١ انتشرت الحركة المناهضة للاقطاعية في مناطق لبنان المتوسط والجنوبي فقط ، وكان لبنان الشماليلا يزال ينعم بالهدوء وذلك لان لبنان المتوسط والجنوبي بالذات تعرض في المنوات الاخيرة لتغيرات حادة ( اذ جرى ابعاد المشايخ المدروز الذين اجهروا عند العودة بمطالبهم) ، كما أن العداء الديني هناك كان يعمل على احتداد واستفحال التناقضات الاجتماعية .

وكان اخماد هذه الحركة - ومجابهة سياسة بشير قاسم يجعل الارستقراطية الدرزية في حاجة الى دعم من ألخارج . ولهذا اقام المشايخ الدروز في صيف عام ١٨٤١ علاقات مع الساطات التركية ، وشرعوا في الخريف يفاوضون الموظفين الاتراك سرا . ولكن عندما "حتدت العلاقات بين الدروز والاتراك في عام ١٨٤٢ واعتقل عمرباشا المشايخ ذوي النفوذ جاهر المقدم لدرزي شباي العريان من لبنان الشرقي بأن خسائر المسيحيين يجب ان تعوض من قبل السلطات التركية نفسها لانها هي التي حرضت الدروز على الهجوم على المسيحيين ، ثم أن الدروز قد صرفوا اثناء مفاوضاتهم مسعالاتراك زهاء . . ٣ ألف فرنك استرليني (اي حوالي ٣/٣ مليون قرش) وذلك لرشوة ارلوظفين ، بمن فيهم الصدر الاعظم تفسه ( الله ) .

وهناك رأي منتشر بسعة في كتب التاريخ وهو أن الاتراكهم أللين استفزوا الصدامات بين الدروز والموارئة ، لكن هما الرأي غير مدعوم بالوثائق ،

٨٧ — ابو شقرا: العركة صفحة ( ٢٨ ). يربط ابو شقرا بين هسدة الاجتباعات وبين دعوة اهائي دير القبر للتاهب المرب بين الدروز والوارنة ، في هين ان المصادر الاخرى التي هي في متناول يد الباحثين تتجاهل قضية استعداد المسيحيين للاصطدامات المسلمة التي جرت بين الدروز والموارنة في عام ١٨٤١ .وقد كان البدء بالحرب ، فلجئا للمسيحيين اللبنائيين ولفائبية الفلاحين الدروز على حسد سواء ، مما يسمح لنا بدهض مزاعم ابي شقرا خصوصا وقد عمد هو نفسه السي تروير الحوادث من اجل اثبات اقواله وارائه . وان لدينا من الاسس ما هسو اكثر بكثي من هذا لنفترض بان التاهب الذي جرى في لبنان المتوسط كان مسن اجل التعرك ضد الإطاعية .

ومن الامور الجديرة بالاهتمام تصريح شبلي العريان اللذي يناقض بعضه البعض الاخر: فاذا كانت السلطات التركية قسله دفعت الدروز للهجوم على المسيحيين ، فلم اذن أضطر المشايسخ الدروز لاضاعة مثل هذه "لمبالغ من اجل رشوة الموظفين الاتراك ؟ ـ هناك أمر واحد واضح: هو أن أي تعقيد في حياة لبنان السياسية كان في صالح الاتراك ، لانه يسهل عليهم اخضاع البلاد لسلطتهم المباشرة . بيد أن الموظفين الاتراك لم يكن باستطاعتهم خلق مثل هذه التعقيدات علانية لتأريث نار العداوة بين الدروز والموارنة، وذلك لانه لم يكن لهم صلات واسعة او وزن سياسي بين أهالى لبنان . وبالاضافة الى هذا فان اي عمل فعال (سري أو علني ) من جانب الاتراك كان خليقا بأن يشتهر امره ويجذب اليه انتباهاحدى الدول المتنافسة أو جميع هذه الدول التي تراقب بانتباه الاحداث الجارية في البلاد (٨٩) ، وكان اي صدام يمس وضع المسيحيين يصبح موضوعا للتدخل الدباوماسي من جانب الدول الفربية في شؤون الامبراطورية العثمانية ويهدد بزيادة المسألسة الشرقيسة تعقيدا . وهكذا فقد كان وضع المملطات التركية في لبنان معقدا ومتناقضا . واذا كان الاتراك يشجعون الدروز التأهب للصدام فانهم كانوا يفعلون هذا في كثير من الحذر ، ولكن هذا لم يكن ليمنع الموظفين الاتراك من قبول رشاوى الدروز . وهناك امر لا شك فيه وهو أن المشايخ الدروز قد أتيح لهم في مفاوضاتهم مع السلطات التركية أن تضمنوا حياد السلطات لصالحهم .

وعندما تدخلت الدول الفربية تدخيلا فعالا في حياة الامبراطورية الداخلية ، لم يستطع حياد الاتراك ، ولا حتى دعمهم، ضمان النجاح ، فحاول المشايخ الدروز ان يقيموا علاقيات مسع الدول الفربية ، وتوسل الشيخ نعميان جنبيلاط الى القنصيل الفرنسي بوريه ان يساعده في السفر الى باريس لاجراء مفاوضات مع الحكومة الفرنسية من اجل حماية المدروز ، ولكن بوريه، حسبما يقول عادل اسماعيل ، لم يمد يد المعونة السريعة للشييخ نعميان خوفا من ردة الفعل لدى رجال الدين الموارنة (٩٠) .

۸۹ ــ كان لدى كل ارسائية تبشي لي بيوت عملاؤها السريون اللين ينقلون كل الاخبار الجديرة بالاهتمام ، ويعصلون على معلويات بريد العكومة التزكية .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 164.

وكانت المفاوضات بين الدروز والعملاء الانكليز تجري بنجاح الحبر ، اذ كانت المهلوماسية الانكليزية تحتاج الى دعامة لتنفذ الى سوريا وخصوصا أن دسائس ب ، و د بين رجال الدين الموارنةلم تأت بالنتائج المرجوة لان الموارنة كانوا مرتبطين بفرنسا بصلات دينية تقليدية .

أن الابلاغ الذي ارسله القنصل الانكليزي العام في بيروت الكولونيل هيوغ روز والذي نشره ف . بولك في عام ١٩٦٣ يسدل على أن الارستقراطية الدرزية كانت قد توجهت في صيف عسام ١٨٤١ الى أنكلترا تطلب منها الحماية . وسرعان ما دعمت حكومة بريطانيا العظمى هذه المبادرة . وقد اخذت تتوارد الى لبنان رسائل متتابعة من سكرتير آلدولة اللورد بالمرستون بالذات عسن الاهمية التي توليها الحكومة الانكليزية للملاقات مع الدروز ، كما عبرت هذه الرسائل عن استعداد « حكومة جلالتها لاقامة علاقات مسع الدروز »، وجرت في شهر اب مفاوضات بين الشيسخ نعمان جنبلاط وهيوغ روز ، وابلغ القنصل الانكليلزي العام اللورد بالمرستون في السابع من ايلول عام ١٨٤١ عن استعداده لعقد اتفاقية نهائية معالدروز حول العلاقات التجارية ونشر الثقافة (٩١). وفي ضوء هذا الابلاغ يمكن ان نصدق صحة النبأ الذي ارسله القنصل الفرنسي في صيدا عن انه في الرابع والعشرين من أيلول جرى على منن فرقاطة انكليزية في ميناء صيدا توقيع اتفاقية سرية بين الارستقراطية الدرزية ( الشيخين نعمان وسعيد جنبلاط والقاضي والامير ارسلان) وممثلين عن الحكومة الانكليزية . وقد وعد الدروز في الاتفاقية بتسميل نشر النفوذ الانكليزي في لبنان، وقطع الانكليز مع أنفسهم وعدا بحماية الدروز . كما جرى الاتفاق على سفر الشيخ نعمان جنبلاط الى لندن وتعليم اولاد المشاينخ الدروز هناك . وقد منحت قيادة الفرقاطة للدروز ألكثير من البنادق واللخائر الحربية (٩٢) ولكن بعد مرور شهر من هذا آي في الرابع والمشرين من تشرين الاول عام ١٨٤١ وبعد أن بدىء باستعمال هذه الاسلحة ، بعث الكولونيل هيوغ روز وقائد الاسلحة البحرية

<sup>«</sup> The Middle East Journal », vol. 17, 1963. No. 1-2.

٩٢ ــ المحدر نفسه .

لبريطانيا العظمى عند الشواطىء السورية ملكرة رسمية الى والي صيدا سليم باشا ينفيان فيها « الاشاعات عن ان خدم جلالتها الانكليزية في سوريا قد قدموا السارود والذخائس للامسة الدرزية » (٩٣) .

ومن الصعب الافتراض أن المفاوضات التي جرت في نهاية اللول عام ١٨٤١ بين الممثلين الانكليز والمشايخ الدروز كانت تتضمن هجوم الدروز على الموارنة وان تقديم الاسلحة ( أذا كان هذا قسد وقع ) كان مشروطا باستعمالها في هذة الهجوم ، ان تركيب المشتركين في الاتفاقية وبالدرجة الاولى وجود نعمان جنسلاط وحيدر ارسلان اللذين لم يشتركا اشتراكافعالا في الصدامات (٩٤) . يدعمان هذا الراي ، ولكن الدبلوماسيين الانكليز كانوا على درجة من الحنكة السياسية تمكنهم من التكهن بالدور الذي يمكن ان المعبه الاسلحة في مثل هذه الحالة .

وبصدد الحديث عن المفاوضات الانكليزية \_ الدرزية ينبضي ذكر التغير الذي طرا على بنية التكنلات بين الارستقراطيين الدروز في اواخر آيلول واوائل تشرين الاول ، فحتى تلك الاتناء كان صاحب الدور الاول بين الاقطاعيين الدروز هو نعمان جنبلاط ،اكبر ابناء الشيخ بشير جنبلاط وزعيم الارستقراطية الدرزية المعترف به ، أما الان فقد أصبحت المكانة الاولى لاخيه الشيخ سعيد جنبلاط ، صنيع الانكليز ، شانه شان ناصيف ابي ناكد نصير حل المالة عن طريق تنظيم الاصطدامات بين الدروز والموارنة .

وفي نهاية ايلول اصبح لدى الارستقراطية الدرزية الموعودة بعلاقات طيبة من جانب السلطات التركية ربدعه القنصلية

I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 96.

<sup>)</sup> ٩ - كان الشيخ نمبان نصير هل المسائل السياسية الداخلية على اساس الاتحاد مع الاقطاعيين المسيحيين . وقد قلم بمحاولات عصديدة للاتفاق مع البطرك الماروني واجرى مفاوضات مع القصل الفرنسي . ولم يشارك الشيخ في المدامات الدرزية - المارونية بل انه كتب ، حصبها يقول تثى . تشرشل ، اكثر مسن عشرة الانه الى مختلف الدروز والمسيحيين من اصحاب النفوذ متوسلا اليهم ان (Ch. Churchill, 'The Druzes..., p. 51).

وقد اعتزل الشيخ نعمان السياسة في عام ١٨٤٢ وتفرغ لقصبه الديني . ١٣٩

الانكليزية ، خطة ناضجة لازاحة الامير بشير قاسم والتنكيل بسكان دير القمر . وهكذا فقد ظل المشايخ الدروز حتى تشرين اول عام ١٨٤١ يحاولون التوصل الى تحقيق مطالبهم عن طريق مختلف الخطط السياسية ، اما عندما آخذت الحركة المناهضة للاقطاع بالتوسع في البلاد ولم تسفر المناورات السياسية عن النجاحات المرجوة اصبح الدروز على استعداد لحمل السلاح .

وكانت الاحداث السياسية الداخلية تساعد على تحقيق هذه الخطة ، وفي أب من عام ١٨٤١ حدثت بالقرب من قرية بعقلين مشاجرة بسبب قتل حجئة بين مسيحيين من أهالي دير القمر ودرزي من بعلقلين ، وتحولت المشاجرة الى اصطدام مسلح بسين جماعة من أهالي دير القمر أتت لنجدة أبن بلدها وبين الدروز، وقد خسر الفلاحون الدروز خسائر كبيرة « فأخذوا سكما يقول طنوس الشدياق سيتوقعون الفرصة لاخه الشار ... وشكوا لمدبريهم حالهم فوافقوهم على ما قصدوه » (٩٥) .

وقرر المشايخ الدروز الاستفادة من هنده المشاعر لدى الفلاحين الدروز لتنفيذ اغراضهم الخاصة ،

وكان على الأمير بشير قاسم البدء بتنفيذ نصوص الاتفاقيسة ابتداء من الثالث من اياول عام ١٨٤١ بجباية الضرائب التي اصبح حق توزيعها بين السكان من اختصاص الديوان الجديد ، وعندما رفض المشايخ الدروز الاشتراك في الديوان عزم الامير بشير قاسم على مفاوضتهم (٩٦) ، واخد الدروز ينتظرون وصول الامير السي دير القمر للمفاوضة من اجل تنفيذ خطتهم ، اذ كان هذا يضمن لهم المباغتة في الهجوم، وقد اخبر قادة المؤامرة بقرارهم سرا للاقطاعيين الدروز في لبنان ولبنان الشرقي وحوران محرضين اياهم على مد

ه ٩ ـ طنوس الشنياق : كتاب .... صفحة ٦٢٢ .

<sup>97 -</sup> كان الدروز هم الذين اقترحوا عليه التفاوض لكي يتهكنوا من المقيام بحركتهم . وقد كتب الابي بشي قاسم يقول « ان بعض المسايخ قد جاؤوا يستلونني ارسال اوامري الى المشايخ الاغرين ليجتمعوا ويناقشوا هذه القضيسة ( قضية الضرائب - المؤلفة ) وذلك في رسالة الى ب ، وود بعد بدء العمليات العدوانية .

يد العون اليهم (٩٧) .

« وكتب الامير الى مناصب الدروز ان يوافوه الى دير القمر » (٩٨) دون ان يشتبه في شيء ، وفي صباح الثاني عشرمن تشرين الاول انتشر في المدينة خبر مفاده ان الدروز قد اقتربوا من جدران المدينة بصحبة رجالهم ،

فلم يعر الامير بشير قاسم انتباها لهذا الخبر اذ أن من عادة الارستقراطيين الدروز أن يظهروا دائما مع رجالهم المسلحين، أما أهالي المدينة نقد وقفوا من هذا الخبر موقفا مفايرا أذ أنهم كانوا قلقين على مصيرهم ، وكان لديهم كل الحق في ذلك ، وقد كتب بشير قاسم نفسه فيما بعد « أن سكان دير القمر قد جاؤوا يقرلون لي أن استقبال هؤلاء الناس في المدينة أمر لا داعي له ، وكانوا يتنبأون بالعواقب الخطيرة التي ستنجم من جراء النيسات العدائية التي يكنها المشايخ الآنفي الذكر ( أزاء سكان دير القمس المؤلفة ) (٩٩) .

فاتخذ الامير عندئذ قرآرا بنقل مكان الاجتماع الى قرية سوق العين الواقعة على بعد نصف ساعة سفر مسن دير القمر . ولكن الدروز رفضوا تنفيذ هذا الامر فأعلن بشير قاسم عن أنه لن يعقد الاجتماع .

بيد ان المشايخ الدروز دخلوا المدينة رغم اوامر الامسير الحاكم ، وخرج في الوقت نفسه الفلاحون المسلحون من الحي الدرزي (١٠٠) وشرعوا بمهاجمة دكاكين المسيحيين ومخازنهم وورشاتهم ومستودعاتهم ثم احياء سكنهم ، واستمرت المركة ثلاثة ايام ثم اضطر الدروز الى الخروج من المدينة اخيراً فعمدوا الى محاصرتها وعزلها عن المناطق المحيطة بها ،

<sup>99 —</sup> كما علم بالمؤامرة كلك أبو سيرا غاتم الذي كان موجودا مسع فرقته في منطقة على خلع المسلم منطقة على خلع الأمسلم بشير وعلى خراب دير القبر » « خليل فايز » » « أبو سيرا « أبسو سيرا غاتم ، صفحة ١٠٣ » .

۱. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 94. \_\_ 99

المحمون المسلمون المدينة المعلى الدروز المسلمون المسلم المدينة مسلما واختبؤوا عند ابناء مقيدتهم .

لمقد كتب بشير قاسم رسالة الى وود يقول له فيها:

« أن المسيحيين - سكان دير القمر - كابدوا مشقات كبيرة وخسروا خسائر فادحة ، لان القتلة باغتوهم واخلوا يحرقون البيوت والدكاكين وينهبونها دون شفقة كمسا استولوا عسلى المستودعات الكبيرة ونهبوا كل ما فيها من نفائس وبضائع» (١٠١) .

وفي الساعات الاولى من المعركة اشتركت فرقة بشير قاسم في القتال ولكن الامير اصدر بعد ذلك امرا بحماية قصره فقط ،

ثم عاد الامير فاشترك في الحوادث اللاحقة مستقلا عسن سكان المدينة وبدون أن يكون أحد الطرفين متعلقا بالاخر ، واخذ يدعو الطائفتين للصلح ولكن دعوانه كانت تلهب ادراج الرياح ، فوجه رسالة الى الامراء الشهابيين والبطرك الماروني يسألهم المساعدة ، أما سكان دير القمر فقد طلبوا المساعدة من أهالي مدينة زحلة ، بيد أن الارستقراطية الاقطاعية في زحلة عرقلت انضمام فرقة المتطوعين في المدينة الى صفوف أهالي دير القمر .

وبالرغم من الآراء آلمنتشرة في كتب التاريخ ، فان حوادث الايام الاولى من المعارك تشهد على ان الدافع الاول للهجوم على دير القمر هو ميل الارستقراطية المدرزية لانزال ضربة بتجسار المدينة وحرفييها وبتلك الاوساط التي كانت مصدرا للدعاية ضد الاقطاعيين (١٠٢) ، والى جانب ذلك فقد اتاح الهجوم في الوقت نفسه ابعاد بشير قاسم نفسه عن الحكم ،

وكان المشايخ الدروز ، على ما يبدو ، ينوون حصر العمليات الحربية في منطقة دير القمر ، وكانوا قد استعدوا سلفا لهسذه العمليات فاستولوا على سائر الطرقات والممرات الجبلية المؤدية الى المدينة ، ولهذا فقد كانت الصدامات التي نشبت عفويا بعد عدة ايام في المناطق الاخرى من البلاد مفاجئة لمنظمى الهجوم على عدة ايام في المناطق الاخرى من البلاد مفاجئة لمنظمى الهجوم على

I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 95.

<sup>1.7 —</sup> هناك رأى ثابت في كتب التاريخ مفاده ان هجوم الدروز في تشريسين الاول ١٨٤١ كان موجها ضد الامير بشي قاسم وحده ولكنه استفحل عنويسسا فتحول الى صدام بين الدروز والموارنة . ولو كان الامر هكذا لبدا الدروز لا بضرب الاسواق ومحاصرة المدينة بكاملهسسا ، بل بضرب قصر الامير الداكم نفسه .

دير القمر انفسهم . ( ١٠٣ ) .

وقد جرت الامور بعد محاصرة دير القمر على النحو التالي: فقد اجتمع في القرى المسيحية الكبرى مثل عبية ومعلقة الدامور وجزين وغيرها فرق الفلاحين المسيحيين المتاهبين للسير من اجهل مساعدة دير القمر ، واصبحت قرية بعبدا بايعاز من البطهرك الماروني مركزا للفرق المارونية الآتية من لبنان الشمالي و « ارسل في الحال وكيلا الى بعبدا مصحوبا بمال جزيل لتقديه المعونات والعلايف والبارود والرصاص (١٠٤) . ودعا الموازنة الى المساركة في الحرب المقدسة ، وطاف رسله الاساقفة على قرى الموارنة وهم يحملون الصلبان ويهددون بحرمان كل من لا يحمل السلاح ، وقعد بعملون الصلبان ويهددون بحرمان كل من المين المعوق حتى السبعة الله عدد المجتمعين في بعبدا استجابة لهده المعوق حتى السبعة الاف انسان (١٠٥) ، وسيطرت في المدينة روح التعصب الديني المي اخذ رجال الدين الموارنة والمبشرون الكاثوليكيون يتفنون في تغذيه واثارته (١٦٠) .

<sup>1.7 —</sup> وبتحدث عن هذا بوجه خاص المشهد التالي الذي يصفه لنا خليسل غايز : فعندما بدات الصدامات بين الدروز والموارئة في جزين ، ترك سميسسح جنبلاط صاحب النفوذ الاكبر بين مشايخ الدروز ، حصار دير القهر وتوجه مسرعا ألى مقاطعة اقليم جزين المائدة لال جنبلاط . ودعا اليه وجوه القرى المسيحية (وكان بينهم قساوسة ، وفلاحون اغنياه على ما يبدو ) و « لابهم على نهوضهس ضد جيانهم سالدروز سبعد ان كان يلهل منهم المساعدة نظرا لما له من حقسوق السيادة عليهم . ( وبتعبي اخر فقد كان الشيخ قد عمل حسابه لاستخدام المسيحيين في فرقته ) . و طهنهم ان الثورة التي قام بها الدروز موجهة ضد الامير بشير قاسم وحده ثم طلب منهم ان يعودوا الى قراهم . وبعد وقت قصير شعر الشيخ سعيسد بما يكنه اهالي جزيزمن عناد للاقطاعيين يتجلى في اعمالهم فارسل لهم رسالة عبسر بما يكنه اهالي جزيزمن عناد للاقطاعيين يتجلى في اعمالهم فارسل لهم رسالة عبسر بين صفوفهم المناص المادية له . وطائبهم بتسليسم اسلحتهم فورا . ولم يطردوا من الاهالي ان يفعلوا هذا طوعا ، حاصر الشيخ ورجاله اكبر قرى القاطعة وكسر قاومة الفلاحين واعمل في قراهم النهب والتخريب ( خليل فايز س ابو سمسرا قاومة الفلاحين واعمل في قراهم النهب والتخريب ( خليل فايز س ابو سمسرا قاومة الفلاحين واعمل في قراهم النهب والتخريب ( خليل فايز س ابو سمسرا قاومة الفلاحين واعمل في قراهم النهب والتخريب ( خليل فايز س ابو سمسرا

<sup>.</sup> ۱٫۰ - طنوس الشعباق . كتاب .... صنعة ۲۲٦ - ۲۲۹ .... الشعباق . كتاب .... صنعة ۱٫۰ - ۲۲۹ - ۱٫۰ منوب الشعباق . ۸del Ismail, Histoire du Liban..., pp. 133, 135.

<sup>106 —</sup> Ibid., p. 151.

ولكن لم يحاول احد أن ينفذ إلى دير القمر سوى فلاحسو مقاطعة عرقوب وقريتي معلقة الدامور وراشيا ا اللتين كانتا بأمرة الشيخ غنسدور الخوري السندي لا ينتسب للارستقراطيسة الاقطاعية ) (١٠٧) أما المشايخ الشهابيون واللمعيون فقد كفوا بعد الهزائم الاولى عن مساعدة مسيحيي دير القمر ولبنان الجنوبي مما جعل فلاحي جزين يتهمونهم بالسلبية (١٠٨) .

وبدأت فرق المسيحين تشن الفارات على القرى الدرزية القريبة متذرعة بالخلافات حسول الارض ومطامسع الطرفين فيها (١٠٩) وتدل الحوادث التي جرت في الشويفات على ان احدا ما من معسكر الزارنة في بعبدا كان يجر الفسلاحين المسيحيين عمدا لاشراكهم في الصدامات، ويعتقد طنوس الشديق ان المناصب (الاعيان ما المعرب) المسيحيين هم الذين كانوا يقومون بهذا العمل.

ولم يبتعد خليل فايز عن الحقيقة عندما كتب ان الامراء لم يريدوا مساعدة بشير قاسم لانهم كانسوا سرا يتمنون هلاكه ، لاستيائهم من سياسته وطموحهم الى اعادة حسكم بشير الثاني . ولكن هناك عو مل اخرى لعبت دورا في خلق السلبية لدى كسار الاقطاعيين الموارنة ، اذ ان الصدامات الدرزية المارونية قد اجبرت جماهير من الفلاحين المناهضين للاقطاعية على حمل السلاح ، ولا جدال في أن الارستقر آطية المارونية قد شاهدت بوضوح في عام جدال النزعة الفوضوية لدى ابناء عقيدتها وادركت جيسدا ان انهيار سلطة المشايخ الدروز تعني ان السيل نفسه سيجسرف لا

١٠٧ ـ طنوس الشربياتي : كتاب .... صفحة ٦٢٥ .

I. de Testa, Recuell des traités..., t. III, p. 98.

ان رسالة اهالي جزين الى الابعين ملعم وسلمان في الناسع والمشرين من تشرين أول ١٨٤١ كانت مفعمة بالعواطف وتتضمن انهام الامراء والمسايسخ بانهسم تركوا « الهونهم » لحكم القدر ولم يبدوا الرعاية بقطيمهم وهم « حكام الشعب »الخ.

١.٩ ـ آبو شقرا ، الحركة صفحة ٢٩ .

المسل اهالي الشويفات وقدا الى بعددا صرح بأن الشويفات لــــــن تشترك في المعارك وستبثل الجهود لتع دروز الفرب الاسفل من الهجوم . وقد وعد القدمون الموارنة بقهم لن يقتربوا من الشويفات ولكن القرية تعرضت مــــرات مديدة لفارات القرق المحيمين . ( انظر طنوس الشديان ، كتاب . . . صفحــة مديدة لفارات القرق المحيمين . ( انظر طنوس الشديان ، كتاب . . . صفحــة ( Adel Ismail, Histoire du Liban..., pp. 135-136.

محالة كل الارستقراطية المارونية » ( 111 ) .

وردا على غارات الفرق المسيحية على قرى الدروز اخسف الفلاحون الدروز يغيرون على القرى المسيحية ، وشرع كل مسن الطرفين يقوم بأعمال النهب والحريق والقتل واستمر الصدام طوال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني ، وكانست مهارة الدروز في الحرب وتلاحمهم القوي وتصميمهم سببا في انتصارهم وهزيمة المسيحيين شر هزيمة الى كسروان (لبنان الشمالي) ومدن الساحل ،

وقد كابد من هذه الصدامات ما يزيد عن سبعين قرية الى جانب مدينتي دير القمر وزحلة ، واحرق وهسدم اربعة الاف واربعمئة منزل ونهبت امتعة بقيمة ثمانيسة وخمسين مليون وخمسمئة الف قرش للمسيحيين ومليون وثلاثمئة الف قرش للدروز ، وبلغ عدد القتلى من كلا الطرفين حتى الالف وخمسمئة السان (١١٢) .

ولم تتخذ السلطات التركية خطوة حازمة لايقاف المجازر في جبل لبنان ، وقد كتب ك ، بازيلي عن الباشا التركي : « لقسد كان والي السلطان ينظر في المنظار المكبر من بيروت ألى الحرائق التي كانت تظهر على منحدرات الجبال مشسيرة ألى العمليات الحربية ، وكانت ألريح تحمل دخان حرائق اللبنانيين ليختلسط بالدخان الشذي الصادر عن غلايين البشوات الاتراك ونراجيلهم التي يتسلون بها في ليالي رمضان المباركة » (١١٣) ، وقد اكتفى الباشا بارسال موظفين الى دير القمر للمساعدة على تسوية الخلاف ولكن دعوتهم لم تجد اذنا صاغية ، بل والادهى من هذا أن الشيوخ النكديين وفرقا من المدوز قاموا اثناء وجود الاتراك في المدينة بنهب موكب الامير بشير المتوجه الى بيروت كما شنوا الفارات على دير القمر ونهبوها رغم أن المدينة كانت قد اوقفست العمليات دير القمر ونهبوها رغم أن المدينة كانت قد اوقفست العمليات

وكانت الحكومة التركية تسلح كلا الطرفين بدون ان تتدخل

۱۱۱ ــ ك.م بازيلي : سوريا وفلسطين ، صفحة ۲۸۱ .

١١٢ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

١١٢ ــ ك.م. بازيلي: سوريا وفلسطين الصفحتان ٢٦٩ .. ٢٧٠ .

في الصدامات بشكل مكشوف (١١٤) .

ولم يبعث سليم باشا جيوشا الى زحلة ودير القمر الا في تشرين الثاني ، وبعد أن أصبح أنتصار الدروز لا شك فيه وزاد الحاح القناصل آلاوروبيين لتنفيذ مطالبهم .

وفي الثاني عشر من كانون الاول وصل من استامبول الى بيروت وزير الباب العالي سر عسكر مصطفى باشا على راس جيش تركي وبتفويض من الحكومة التركية يمنحه صلاحية مطلقة في العمل لاعادة ترتيب وتنظيم الادارة الجديدة في لينان .

وفي السادس عشر من كانون ألثاني عام ١٨٤٢ دعا مصطفى باشا ارستقراطيي لبنان من الدروز والموارنة لاجتماع اعلى فيه تنحية آل شبهاب عن الحكم وتنصيب ضابط الجيش العثماني والنمسوي الاصل عمر باشا حاكما لجبال لبنان .

وهكُدا فقد كاتت النتيجة النهائية للصدامات التي جرت بين الدروز والموارنة في عام ١٨٤١ هي تثبيت السلطة التركية المباشرة في لبنسان .

## اصلاحات الحكم السياسي في لبنان واستفحال أمر الرجمية الاقطاعية

لقد اعتبر سفراء الدول الاوروبية في استامبول ان تعيين عمر باشا حاكما في لبنان هو خرق لمبادىء الحكم الذاتي في البلاد فاعلنوا عن احتجاجهم ثم بدات المفاوضات حول التركيب السياسي في لبنان بين السفراء والحكومة التركية في استامبول ثم انتقلت الى اللجنة الدولية في بيروت واستمرت حتى عام ١٨٤٤ (١١٥) .

ا ا م قدم الموظفون الاتراك الاتون الى لبنان عددا قليلا من الاسلحمة. وترود الدروز بالاسلحة من دمشق بتستر من الباشا هناك . (I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 103).

الغربي المامة التاريخ المامة التربي المامة الدول الغربي المامة الدول الغربي المامة الدول الغربي المامة إلى المامة المامة المامة المامة المامة (M. Jouplain, La question du Liban..., pp. 279-206).

<sup>(</sup>Adel Ismall, Histoire du Liban..., t. IV, pp. 202-269). وعادل اسماعيل

كها ان هناك موادا وثائقية مجموعة في منشورات اي ، تيستا ، والطبوعات الانكليزية الرسمية .

<sup>(</sup>I. de Testa, Recueil des traités..., vol. III; vol. XXXVI, London, 1861).

وأصبحت القضية اللبنانية مثار نزاع حساد بين فرنسا وانكلترا وتركيا بوجه خاص .

ان احتجاجات الدول الفربية واستياء بعض الاقطساعيين الموارنة من اقامة حكم تركي مباشر في لبنان اجبرت عمر باشا على التفتيش عن دعامة اجتماعية في البلاد بين خصوم اعادة حسكم الشهابيين وبالدرجة الاولى بين المشايخ الدروز ولهذا ، فبالرغم من سياسة الحكومة التركية الهادفة لمركزة السلطة في البسلاد والغاء الملكية المشروطة للارض في كل أنحاء الامبراطورية العثمانية فقد اعاد عمر باشا الى الارستقراطيين الاقطاعيين اصحباب المقاطعات في لبنان كل حقوقهم وامتيازاتهم ، واعاد المقاطعات في لبنان الجنوبي الى اصحابها التقليديين ، وارضى رغبسات الاقطاعيين البروز .

ان انتصار الارستقراطية الدرزية على الموارنة ، والتدابير التي اتخدها عمر باشا قد خلقت في عام ١٨٤٢ ظروف ملائمة لسيطرة الروح الرجعية الاقطاعية ، فقد كتب ش. تشرشل يقول : « ان المشايخ الدروز المنتشين بخمرة النصر اصبحوا يظهرون الميل للاستقلال . . . وقد اساؤوا استعمال السلطة في كثير من الاحيسان وعاملوا المسيحيين وكان هؤلاء قطيعا لديهم لا يطاق » (١١٦) ، وكان الشيخ ناصيف النكدي يفير علانية على سكان دير القمر مما أضطر قسم منهم الى مغادرة المدينة (١١٧) .

وحتى في شمال البلاد الذي يسكن الموارنة القسم الاعظم منه كان الاقطاعيون كما ذكر ك. م. بازيلي « يستفلون تفير الحكم على نطاق واسع من اجل اضطهاد الفلاحين واحياء الكثير من الامتيازات الاقطاعية القديمة التي عفا عليها الزمن » (١١٨).

واخذت حركة مناهضة الاقطاعية بالوهن والتفتت . وكان الفلاحون وسكان المدن يكتفون بابداء مقاومة سلبية للاقطاعيين وذلك بتقديم الشكاوى آلى الباشا والتوسلات بمنحهم « الحماية وتعويض » ما نهبه الدروز ، ولكن المشايخ الدروز رفضوا أعادة

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 72.

<sup>117</sup> ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » ك.م بازيلي سوريا وفاسطين... صفحة ٢٧٢ .

١١٨ ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

الأشيأء والأراضى التي استولوا عليها (١١٩) .

ان شكاوي الاهالي المسيحيين ضد تعسف الدروز، ومائدة الدول الغربية لهده الشكاوي مسائدة فعالة ورفض المسايخ الدروز تعويض ما نهبوه من ممتلكسات المسيحيين ، وعسدم خضوع الارستقراطية الدرزية للسلطات التركية واخيرا مقاومة المسايخ لسياسة الاتراك الدينية (١٢٠) عمات كلها على تسردي العسلاقات بين الاتراك والدروز واجبرت الاتراك على ان يقوموا باعتقالات بعض الارستقراطيين الدروز في نيسان من عام ١٨٤٢ ، مما اثار الاحتجاج في صفوف هؤلاء وحرض مشايخهم الطلقاء على التحضير لعصيان ضد عمر باشسا .

وفي منتصف عام ١٨٤٢ اخذ الاستياء من الحكسم التركي يتسع في لبنان وينتشر بين الاهالي المسيحيين ، وكسان السبب المباشر في هذا هو الخطوات التي اتخذها عمر باشا ، الذي اصدر في اذار امرا الى اهالي المتن بأن يرسلوا جميع عمال البناء لديهم ( المعمرجية للمعرب ) الى عكا لاصلاح اسوارها وبأن يهدموا كل ورشات صنع البارود ويقدموا للساطات التركية المعدات والادوات اللازمة لمناجم الفحم وتقدر هذه المعدات بالفي كيس ( كانت قسد نهبت اثناء الصدامات ) ، ولكن فلاحي المتن رفضوا تنفيذ اوامر السلطات مما ادى لحدوث اشتباكات بين الجنسود الاتسراك والفلاحين ، فاضطر عمر باشا لالفاء الامر ( ١٢١ ) .

وفي صيف عام ١٨٤٢ أوحى عمر باشا بكتابة عريضة من اجل احتفاظه بالحكم ، وفي الوقت نفسه بدأ انصار أعادة الامير بشير الثاني ـ رجال الدين الموارنة وبعض الاقطاعيين ـ بنشر دعايتهم من جديد ، وكان العملاء الفرنسيون يدعمونهم في هذأ العمل ، وقد

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 72.

<sup>- 111</sup> 

<sup>17.</sup> اسرخ « السفارة في القسطنطينية » . لكي يقوي المسابخ الدروز التحادهم مع السلطات التركية عمدوا في باديء الامر الى الاعسلان بأن السدروز ينوون اعتناق المذهب السني في الاسلام . وقد كتب ك.م بازيلي ان « الاثبة بداوا يمهلون في الجبل بنشاط لتعليم الشعب اصول الصلاة تحت انظار الضباط الاتراك» ولكن سرعان ما أصبحت الارستقراطية تخشى فقدان نفوذها بين ابناء عقيدتها فيها لمو اعتنقت المذهب السني . فانخلت التدابير لايقاف الدعاية التركية .

١٢١ ــ اسرخ ــ السفارة في القسطنطينية .

ظهرت قطع الاسطول الفرنسي من جديد ، على شواطىء سوريا ( اذ كانت فرنسا تصر على أعادة الشهابيين ) . ولم تكن نتيجة حركة العرائض مرضية بالنسبة للاتراك فلجأوا الى الضفسط وشراء العملاء وتزوير التواقيع مما ضاعف من استياء الاهالي . وكان من نتيجة هذا ان الفرقة المسلحة التي تضم عدة مئات من الرجال والتي بعثها الاتراك الى اهدن (لبنان الشمالي) بحجسة ملاحقة احد المشايخ الشهابيين ، تعرضت لهجوم الجبليين وقضي عليهسا ( ١٢٢ ) .

ان هذا الصدام المسلح في منطقة اهدن كان ايذانا بتمسرد دروز لبنان المتوسط ، وقد أسرع لمساعدتهم من لبنسان الشرقي وحوران رجال شبلي العريان الذين اقتحموا جبل لبنان وتوجهوا الى بيت الدين مقر عمر باشا ، وطالب شبلي العريان بتحريس المشايخ المعتقلين واعادة الحكم الذاتي الى لبنان وارجاع الشهابيين الى الحكم (وكان الدافع لهذا الطلب الاخير هو الرغبة في استمالة الموارنة) ، وحاول المشايخ الدروز ان يعقسدوا اتفاقا مسع الارستقراطية المسبحية من اجل العمل الموحد ضد الاتراك ، ولكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة رجال الدين كما حدث في عام عده بعد عام ١٨٤١ ، وقد حاول عمر باشا ان يعرقل هذا الاتحاد وبذل جهوده لاتارة الصدام بين الطائفتين (١٣٣) ،

<sup>197 —</sup> أن أرسال الفرقة الى أهدن واعتقال المشايخ الدروز بدوا في نظر سكان لبنان كشاهد على نية الاتراك احتلال الجبال وتجريد السكان من السلاح ( ك.م بازياي . سوريا وفلسطين . . . صفحة ٢٧٥ ) .

الا حكان الباشا في باديء الامر بنوي ان يبعث الى كسروان وزهلة فرقة درزية بقيادة الشيغ خطار العمار (Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 187).

لانه كان ، على ما يظهر يعتقد ، ان ظهوره في المناطق المسيدية سيؤدي السيدام . اما عندما بدا تبرد الدروز بالنضوج دعا الباشا المسيدين صراحة للهجوم على الدروز (Ibid., 194) وفي نهاية تشرين الاول ١٨(٢ واثناء التبرد الدرزي وجه عبر باشا لاخماده غرقة مسيحية بقيادة ابي سمرا غاتم ( خليل غايز ، ابسو سمرا ، من صفحة ،١٢ الى صفحة ،١٢ ) . ولكن حتى في هذه الظروف لم يتسح للاتراك استغزاز الحرب بين الدروز والموارنة ، وهذا يؤكد مرة الحرى واخسرى ان وامرات السلطات التركية وحدها لم تكن قادرة على اثارة الحرب .

ونظرا لان جهود عمر باشا لم تتكلل بالنجاح ولان وضيم السلطات التركية اصبح محرجا اسرع الاتراك لتسوية الخلاف في اهدن تسوية سلمية ولارسال قطعات عسكرية ضخمة بقيادة والي بيروت اسعد باشا الى لبنان المتوسط ، ولم تستطع الفسرق الدرزية الصمود امام الجيش النظامي فانهزمت ،

وبالرغم من اخماد التمرد الدرزي فقد قضت حوادث عسام ١٨٤٢ نهائيا على سمعة عمر باشا والسلطات التركية في لبنان .

وفي أيلول عام ١٨٤٢ وبعد اصرار من السفراء الاوروبيين وخاصة بعد أن أصبح من الواضح فشل السياسة التركية في حكم لبنان حكما مباشرا وافق ألباب العالي على أعادة النظر في قضية أرجاع الحكم الذاتي للبنان ولكن بعد تجديد التنظيم السياسي في البلاد . ورفض الاتراك الابقاء على حكم الشهابيين الامر الذي كانت تصر فرنسا عليه ، ولكنهسم قبلوا باقتسراح المستشار النمسوي ميترنيخ حول تقسيم لبنان الى قائمقامتين : واحدة درزية برئاسة قائمقام درزي والاخرى مارونية برئاسة قائمقام ماروني (١٢٤) .

وفي منتصف كانون ألاول استدعى عمر باشا من لبنان وبدأ اسعد باشا بتطبيق النظام الجديد في أدارة البلاد السياسية في السابع من كانون الاول وفقا لاوامر ألباب العالى (١٢٥) .

أن الحل الوسط الذي خلق النظام الجديد في ادارة لبنان لم يكن ليرضي الا الدول الاوروبية ولكنه لم يكن بقادر على حال المشكلة القائمة بين الدروز والموارنة . فقد وطد هال النظام الانعزال الديني واراث نار العداوة بين الدروز والموارنة وعقله عملية التقسيم مما وفر العديد من الذرائع التي تمكن السدول الاوروبية والباب العالي من التدخل في شؤون لبنان .

وتنبغي الاشارة الى ان السمى لحسل القضية الدرزية

- 170

١٨١١ - ان الفكرة التي نقدم بها ميترنيخ لم تكن بالفكرة الجديدة . فقسد كان الموظفون الاتراك قد نا فشوا في عام ١٨١١ مسألة تقسيم لبنان الى اقليمين هسب تركيب السكان الديني . ومن الامور الميزة ان الدبلوماسيين الاتسراك والفرنسيين كاتوا في عام ١٨١١ يعتبرون ان مثل هذا العمل سيكون بمثابة « تنظيم والفرنسيين كاتوا في عام ١٨١١ يعتبرون ان مثل هذا العمل سيكون بمثابة « تنظيم Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 206).

<sup>(</sup>Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 207).

المارونية عن طريق تغيير التركيب السياسي في البلاد كان محكوما عليه بالفشل منذ البداية ، وربعا كان ك، م، بازيلي هو القنصل الاوروبي الوحيد الذي ادرك ان السبيل الوحيد الى « تهدئة » البلاد ، حسب تعبيره هو اجراء تغييرات اجتماعية تحد من تعسف الاقطاعيين (١٢٦) ، بينما كان التقسيم عاملا لتوطيد هذا التعسف اكثر من ذي قبل ، وكان القائمقامان المعينان من قبل الاتراك اعجز من ان يقفا في وجه الارستقراطية الاقطاعية ، بل هما لسم يضعا امامهما مثل هذه المهمة لانهما من ابناء هسده الطبقة ولا يسعهما اطلاقا الخروج من فلكها .

فقد عقد القائمقام الدرزي ألامير احمد ارسلان بعد تعيينه مباشرة معاهدة مع المشايخ الدروز تلزمه بالخضوع التام لاشراف العائلات الاقطاعية الرئيسية وببلل كل الجهود لحفظ « سلامتها وزيادة أملاكها » . وقد اضطر الامير حتى الى الموافقية على ان يقتسم راتبه مع المشايخ (كان على القائمقامين ان يقبضوا راتب محدداً شأنهم شأن الموظّفين الحكوميين ) ، وأن لا يكون لديه رجال درك بل يتساعد مع المشايخ الدروز للسهر عسلى طمانينسة الرعايا ( ١٢٧ ) . أما القائمقام الماروني الامير حيدر اللمعي فقــد كان محروما من أمكانية التفكير بتوطيد السلطة وبالحد من التعسف الاقطاعي بسبب مقاومة الارستقراطية المارونية . ومنذ بدء عام ١٨٤٤ ، عندما اصبح من الواضح أن سلطة القائمقــام الماروني ستقتصر فقط على لبنان الشمالي ، اشتكى الامير حبيدر من أن مشايخ آل الخازن وحبيش يسعون لعزله وآن تأييد البطرك له مشكولً في أمره ، وأن بعض رجال الدين يحيك الدسائس لصالح الشهابيين (١٢٨) ، ( فقد فتسر اهتمامهسم بتنظيسم الادارة الجديد وبالقائمقام) .

واصبح القائمقامان عرضة للدسائس السربة التي تحبكها اللول الاوروبية والحكومة التركية . واستطاع القنصل الانكليزي ان يستبدل احمد أرسلان بصنيعته الشيخ سعبد جنبلاط . وعاد

۱۲٦ ــ راجع « اعم بازیلی ــ الابلوماسی الروسی ومؤرخ سوریا » الصفحة ۲۷ و ۲۸ .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., pp. 212-215).

١٢٨ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

القنصل الفرنسي في عام ١٨٤٤ آلى محاولاته لاعسادة جكم الشهابيين (١٢٩) • وكان الاتراك يقيمون شتى العقبات في وجه القائمقامين •

وهكذا فان تقسيم لبنسان الى قائمقاميتين لم يقض على التناقضات الاجتماعية الداخلية التي كانت سببا في الصدام بين الدروز والوارنة .

وقد برزت الصعوبات منذ الايام الاولى للتنظيم : كمسالة تحديد الحكم في المناطق ألتي ينتمي سكانها الى ديانات مختلفة .

وكان القائمقام الماروني المدعوم من قبل البطرك ورجال الدين والمسكان الوارنة في المناطق المختلفة يصر على منحه الحق بادارة شؤون كل مسيحيي لبنان بفض النظر عن المنطقة آلتي يقطنونها . وكان القنصل الفرنسي مؤيدا لهذا الموقف .

اما القائمقام والمشايخ الدروز فقد كانوا موافقين على التنازل عن ادرة شؤون الدروز في المناطق المارونية ولكنهم كانوا يطالبون بمنحهم حق السيطرة التامة على سكان المقاطعات الدرزية على اساس انه « من المستحيل أن يكون الحكم ثنائيا هناك حيث يعيش فلاحو شعب واحد على ارض واحدة ويتبعون بحكم وضعهم لمالك درزي واحد » ( ١٣٠ ) •

وكان تنفيذ الخطة المارونية يعني نسف حقوق وامتيازات اصحاب المقاطعات الدروز . ولهذا فقد لاقت هذه الخطة مقاوسة من جانب القنصل الانكليزي المرتبط ارتباطا وثيقا بالارستقراطية الدرزسة .

وبالتالي فقد كانت قضية ادارة المناطق المختلطة لا تتصف بصفة سياسية فقط ( آذ كان يتوقف على حلها تحديد القدوى السياسية التي ستكون لها الفلبة في البيلاد) بل وبصفية اجتماعية أيضا (١٣١) .

101

<sup>.</sup> المدر نفسه

۱۲۰ - ا، سرخ « السفارة في القسطنطينية » .

<sup>171</sup> ــ كتب ك.م بازيلي مهولا اهبية المشروع الماروني: « ان التنظيم الحالي للبلاد ، المعتبد على مبدأ المجتبع الاتطاعي ، سينهار تباما فيما لمسمود شملت سلطة الزعيم الماروني كل مسيحيي لبنان . ( المصدر نفسه ) ان نظمرة ك.م بازيلي كانت تمكس دون شك مزاج الاوساط الحاكمة واهالي لبنان وهمي تدل على الصفة الاجتماعية للصراع القائم حول مبدأ تقسيم البلاد الى قائمقامتين .

وقد مر عام ١٨٤٣ في نقاشات مستمرة في الدوائر الادارية والدبلوماسية حول تنظيم ادارة المناطق المختلطة ودير القمر التي رفض سكانها الاعتراف بسلطة سادة المدينة المشايسة النكديين وحول المبالغ التي يجب أن تمنح للمسيحيين تعويضا لهم عسن الخسائسر التي الحقت بهم .

وفي ربيع عام ١٨٤٤ وردت الى لبنان اوامر جديدة مسن الباب العالي بان يأتمر السكان المسيحيون في المقاطعات الدرية بأوامر القائمقام الدرزي وبالتالي باوامر اصحباب المقاطعات الدروز . وقد اثارت هذه الاوامر استياء الموارنة ، واجتمع اكثر من الفي مسيحي في دير ماروني ووضعوا شكوى احتجاجية ضد حكم الدروز (١٣٢) .

و في نهاية اذار من عام ١٨٤٤ كتب الموارنة شكوى مشابهة يتوسنون فيها لتحرير المسيحيين من حكم الدروز الظالم ووضعهم تحت حكم القائمقام المسيحي . وقد وضعبت الشكوى موضيع النقاش حق اصحاب القاطعات الدروز في امتلاك مقاطعاتهم من الاساس . وكان وضع المالة بهذا الشكل يتصف من حيث الجوهر بصفة العداء للاقطاعية ، ولكن البراهين التي اختارهـا كاتبو الشكوى لدعم ارائهم كانت مستقاة من الافكار الحقوقيسة الاقطاعية . وقد ورد في الشكوى أن الامير الحــاكم « كان يوزع بنفسه المقاطعات على اصحابها وينتزعها منهم منى اراد » . ولــــم يكن لاحد من الدروز الحق بامتلاك المقاطعات قبل حكم الشهابيين اللين وزعوها عليهم . وقد جرد الامير بشير المشايخ الدروز من ممتلكاتهم ايام حكمه . ثم يسأل كاتبو الشكوى: فأن أين أخلف المشايخ الدروز الان الحق في امتلاك المقاطعات ، ما دام هذا الحق لا يمنح الا من قبل حاكم لبنان أللي لا وجود له الان ؟ ( من الامور المميزة آن كاتبى الشكوى لم يعترفوا للباب العالي بحسق منسح المقاطعيات) .

وفي ايار من عنام ١٨٤٤ دعا اسعد باشا القناصل الاوروبيين وكلا القائمقامين لاجتماع حضره قائمقام الموارنة بصحبة المطران طوبيا وممثلين عن السكان المسيحيين في المناطق المختلطة (١٣٤).

١٣٢ ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

۱۲۲ - الصدر نفسه.

<sup>.</sup> ١٣٥ ــ المندر ناسه

وكان الدافع لهذا الاجتماع على الارجح هو عزم الباشا على اخبار الحاضرين بأوامر الباب العالى الجديدة .

وقد ابلغ القنصل الروسي بان وفد المسيحيين الى هسذا الاجتماع قد رفض الاعتراف حتى نظريا بحقوق الزعماء الدروز الاقطاعية المتوارثة في المقاطعات المذكورة ، تلسك الحقوق التي «اكدتها على ما يظهر (١٣٥) اوامر الباب العالى الاخيرة » . وكانت حجج المسيحيين معروفة من شكاواهم السابقة : « أن المسيحيين يعتمدون على عدالة مطالبهم وفقا للعادات القديمة ، عندما كان من حق حاكم لبنان أن يقيل صاحب المقاطعة ويستبدله بغيره بغسيض النظر عن العرق أو العقيدة كما كان الامير بشير يفعل غالبا لصالح اعضاء اسرته وانصاره » (١٣٦) ،

وهكذا فان لدينا ثلاثة دلائل على رفض السكان لحكم القائمقام الدرزي واصحاب المقاطعات وعلى طلب وضع مسيحيي المناطق المختلطة تحت سلطة القائمقام المسيحي .

فعن مصلحة من كان يعبر هذا الرفض ا ومن كان المحرض عليه ا

لقد كان هذا المطلب بتفق مع المصالح السياسية للقائمة الماروني الذي كان بطمع في نشر سلطته المطلقة على كافة مسيحيي لبنان ، كما كان يعبر عن مشاعر العداء للاقطاعية لهذى الفلاحين وسكان المدن في المناطق المختلطة الباحثين عن سبل للتحرر مسن حكم أصحاب مقاطعاتهم القضائي والإداري ، ان مثل هذا الطلب والحجج التي تدعمه يمكن ان تصدر عن الاوساط التي تؤيدالحركة المناهضة للاقطاعية او تستفل هذه الحركة لاغراضها الخاصة . ويبدو أن هذه هي الاوساط الاجتماعية نفسها التي اشتركت في وضع وثائق كل من العصيان ضد المصريين والحركة المناهضة

١٢٥ ـ لقد صودق بالفعل على هذه الحقوق .

<sup>177 —</sup> اسرخ « السفارة في القيطنطينية » ان ك.م بازيلسي قد تحفظ في حكيه بضعف هذه الحجة « ولكن الانصاف يقضي بان نشير الى آن هذا كان نتيجة الازمة السياسية التي سمحت بحدوث مثل هذه الاقالات ، والى ان نجاح هداه الاعبال كان يتطلب كل سلطة الحاكم المتديم ، والى ان الاسر المطرودة قد عادت عاجلا او اجلا للظرور على المسرح كها حدث مع ال جنبلاط وال ارسلان وامثالهم بفضل السلطة المركزية » .

للاقطاعية في عام ١٨٤١ وهي كميا ذكرنا اوسياط مرتبطية بالبرجوازية الناشئة .

ومن ألمستبعد أن يصدر مثل هذا الطلب عسن الاقطاعيين الموارنة ، وذلك لان رفض فلاحي لبنان المتوسط الخضوع لسلطة اصحاب المقاطعات الدروز سيكون سابقة خطرة بالنسبة لهم ، اذ انها تعطي الفلاحين من ابناء عقيدتهم حجة لرفض سلطة اصحاب المقاطعات المسيحيين ،

وكان كبار رجال الدين يختلفون في موقفهم من اعادة تنظيم الادارة في لبنان ، فالبطرك وحاشيته كانوا يعتمدون مع القائمقام على نشر سلطة هذا الاخير على كافة المسيحيين ويستغلون لهدا الفرض موقف المعارضة الدمقراطي الذي يقفه مسيحيو المناطق المختلطة ويحاولون الاستفادة مسن العداوة بين الدروز والموارنة ، مستمرين في تطبيق سياسة عام ١٨٤١ ، وكان هناك قسم مسن الارستقراطية المارونية ورجال الدين في عام ١٨٤٤ يؤيد عسودة الامير بشير او ابنه امين شهاب وكان القنصل الفرنسي يعمل على تاريث هذه الرغبة لديهم .

في نهاية شباط عام ١٨٤٤ توجه الاسقف نقولا مراد آلى أوروبا (١٣٧) ، للعمل على كسب تأييد حكومتي باريس ولندن من الجل عودة الامراء الشهابيين ، وفي باريس سلم الاسقف « طلب مسيحيي جبل لبنان الى ملك فرنسا لويس — فيليب ( في الثامن عشر من اذار عام ١٨٤٤) ، المديل بتواقيع امراء المتن ( الشهابيين واللمعيين ) وكبار مشايخ لبنان الشمالي « وجميع سكان جبسل لبنان » ( كان مجموع التواقيع والختوم مئتين وسبعين ) (١٣٨). وقد تضمن الطلب تعدادا لجرائم الدروز في صدامات عام ١٨٤١، والتماسا للعمل من اجل آعادة الشهابيين ، وفي الثالث من نيسان والتماسا للعمل من اجل آعادة الشهابيين ، وفي الثالث من نيسان قدم نقولا مراد طلبا مماثلا لسكرتير الدولة للشؤون الخارجية في لندن اللورد ايودين ، ثم قدم له في العاشر من نيسان « مدكرة خاصة تتضمن وصفا قاتما للوضع في لبنان ؛ القوضى تسيطر في

I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 137.

الماتي ١٣٨ ــ اصبح من عادة الكتل السياسية في لبنان ان تقدم مطالبها كتعدير عن الماتي ١٣٨ الشعب باسره » ولهذا فقد كان من السذاجة تعليق اهبية علـــــى التواقيع الخيلة للطلب المقدم الى لويس فيليب .

البلاد ، والصدامات بين الطوائف الاقطاعية لا تنقطع ، والطرقات محفوفة بالخطر « والفلاحون العاملون في الارض مضطرون لحمل السلاح الى جانب المحراث » ، وتعبر المذكرة في الخاتمة عسن الاسف لابعاد الشهابيين عن السلطة ( ١٣٩ ) ،

وهناك بعض المعطيات التي تجعلنا نفترض أن البطرك الماروني لم يكن له يد في ارسال هذا الوفد (هذأ اذا رفضنا الفرض القائل بان البطرك كان يستطيع أن يلعب دورا مزدوجا) (١٤٠) وليس مستبعدا أن يكون القنصل الفرنسي هو المحرض على سفر نقولا مراد الى أوروبا ، أذ أن رئيس الحكومة الفرنسية ف، غيزو كان من أنصار جعل لبنان أمارة موحدة كالسابق تحت أمسرة أمسيم من الشهابيين ، وكان الدبلوماسيون الفرنسيون يعتبرون أن هذا الشكل من الحكم سيجعل من فرنسا البلد الوحيد المتنفذ في لبنان ، ولهذا فلم يكن هناك ضرورة لسؤاله مؤازرة الشهابيين . ولكن الطلب الرسمي الموجه باسم « مسيحيي لبنان » إلى الملك ولكن الطلب الرسمي الموجه باسم « مسيحيي لبنان » إلى الملك بمناورتها الدبلوماسية التالية مع السلطان (١٤١) .

وفي السادس عشر من ايار اوكل غيزو الى القنصل الفرنسي في استامبول ان يطلب من تركيا الفاء اتفاقية السابع من كانون

I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, pp. 138-145.

<sup>.)</sup>١ - ابلغ ك.م بازيلي في تقرير سري بتاريخ الرابع من آيار بعد هديثه بع القائمةام المسيعي ان الاسقف مراد يعبل لمسالح الشهابيين ولكن البط ــــرك الماروني يبدو وكاته بعيد عن الدسائس التي تحاك ضد القائمةام اسرخ « السفارة في القسطنطينية » ، وقبل هذا بقليل اي في التاسع من الدار وبعد سفر نقولا مراد الى اوروبا اجاب المطران طوبيا على السؤال السري الذي وجهه اليه الكولونيا روزيه عن الاسباب التي دعت مراد لتفيع نواياه بعد أن زار لبنان وعاد الــــى باريس بانه لا يعرف شيئا بهذا الخصوص .

<sup>(</sup>I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 138).

واذا علمنا ان طوبيا كان كاتم اسرار البطرك تلكنت لدينا صحة اقوال القصل

۱(۱ — أن مهمة مراد كاتت نشتمل على هدف الحر هو : كسب الراي المام في فرنسا الى جانب الموارنة وتاريث المواطف الدينية لدى الكاثوليكين لكل جسي من التأييد داخل البلاد لسياسة الحكومة ازاء التضية اللبناتية .

الاول عام ١٨٤٢ ، وأعادة حكم الشهابيين في لبنان ، وفي الوقت نفسه كان القناصل الفرنسيون في لندن وفيينا وبرلين وبطرسبورغ يبذلون جهودهم لكسب تأييد حكومات هذه البلدان الى جانب الموقف الفرنسي ، ولكن اللورد ايبودين كان (كالحكومة التركية) يقاوم مشاريع فرنسا بعناد ، اذ ان الانكليز كانوا يحبذون وجود القائمقامية الدرزية ، وكان الازدواج في الحكم والتناقضات بين القائمقامية سببا في تعقيد الوضع في البلاد باستمراد مما كان يتيح للباب العالي والدول الفربية التدخل في شؤون لبنان ،

واحتجت الحكومة التركية بتاييد من انكلترا ضد التدخيل الفرنسي في شؤون لبنان ، ولم تتمكن فرنسا من انجاح خطتها.

وني صيف عام } ١٨٤ ، اسرعت الحكومة التركية بعد تعلمها طلب فرنسا الى طرح المسألة اللبنانية امام لجنة دولية في بسيروت مؤلفة من القناصل ألاوروبيين والموظفين الاتراك ، وارسلت الي هناك قبودان ـ باشا خليل بمرافقة الاسطول ، وفي الثاني من ايلول اتخذت اللجنة قرارات حول المسائل المختلف عليها تقضى بأبقاء اهالي المناطق المختلطة في لبنان المتوسط تحت أمرة اصحاب المقاطعات والقائمقام الدرزي واقترحت ان ينتخب المسيحيون القاطنون في القائمقامية الدرزية وكلاء يمثلونهم ويدافعون عسن مصالحهم أمام القائمقام الدرزي ، وأن ينتخب المسيحيون القاطنون في القائمقامية الدرزية وكلاء يمثلونهم ويدافعون عن مصالحهم امام القائمقام الدرزى ، وان ينتخب دروز القائمقامية المارونية مثل هؤلاء ألوكلاء ايضا ، ووعدت الاهالي المسيحيين المتضررين مسن حوادث عام ١٨٤١ بتعويض قدره ثلاثة عشر الفا وخمسمئة كيس يدفع الدروز منها ثلاثة الاف وخمسمئة كيس فقط وتأخد الخزنة على عاتقها دفع ما تبقى من المبلغ . اما فيما يخص مدينة دير [لقمر التي تعاني من حكم المشايخ النكديين فقد تقرر تسليم الحكم فيها لوكيلين من الدروز والمسيحيين يخضع كل منهمسا لسلطة قائمقامــه .

ولتفادي ظهور مقاومة للنظام الجديد أمر خليل باشا السكان بانتخاب وكلائهم في غضون أربعة أيام .

ولكن هذا الحل الجديد لم يكن ليرضي احدا ، وتابع مسيحيو المناطق المختلطة اصرارهم على الغاء سلطة استحساب المقاطعات الدروز وحكم القائمقام الدرزي ، وتوجهوا من جديد الى السلطات

التركية في الثامن عشر من ايلول مطالبين بوضعهم تحت سلطسة اصحاب المقاطعات والقائمقام المسيحيين ، كما تضمنت شكواهم التماسا بنقلهم من القائمقامية الدرزية (٢)١) .

اها الاقطاعيون الدروز فقد كانوا يصرون على ابقاء الاواسر القديمة ( الصادرة في السابع من كانون الاول عام ١٨٤٢ ) ويعبرون عن استيائهم من نظام الوكلاء بالذات ، ذلك لان انتخاب هـــؤلاء يجب أن يجرى من قبل السكان المحليين على الا يكونوا من بسين المقاطعجية . وعلى هذا الاساس كان بولس نجيم يعتبر ان انتخاب الوكلاء يعنى ايجاد اجهزة للحكم المشاعي المثل لمصالح الفلاحين الى جانب السلطة الاقطاعية (١٤٣)، وهذا بالطبع مفالاة في تقييم القرارات ، اذ أن الوكلاء كان يمكن أن ينتخبوا من بين أنساس ذوى أوضاع اجتماعية مختلفة \_ من الاقطاعيين المسلفار والتجار الزراعيين والمرابين ورجال الدين ، وكانوا يعبرون عن مصالح الفلاحين بدرجات متفاوتة . وبالاضافة الى هذا فان امكانياتهم كانت محدودة جدا اذ لم يكن باستطاعتهم سوى العودة الى رأي القائمقام أو باشا صيدا . ومع ذلك مان الوكلاء في ظروف لبنان المتوسط كانوا رسميا يمثلون قوى معارضة لاصحاب المقاطعات ، أن قسرارات ايلول قد اسفرت عن ايجاد قادة علنيين لنضال الفلاحين ضلد الاقطاعيين.

ان وزارة الخارجية الفرنسية لم تكن راضية عن قرار الثاني من أيلول ، وقد تابع غه ، غيزو أصراره على عودة الشهابيين ، بيد أن اعتناق الامير أمين الشهابي للاسلام فجهاة أربسك الحكومسة الفرنسية لفترة .

وظلت القضية اللبنانية تشغل الباب العالى والقناصل طوال شتاء وربيع عام ١٨٤٥ ، وأخذت الحكومة التركيسة بالتردد تحست ضغط مختلف القوى والظروف ، ثم صرحت في الرابع والعشريسن من شباط بأنها لا ترغب في الحد من امتيازات اصحاب المقاطعسات ، وفي البوم الاول من أذار عام ١٨٤٥ منحت كلامن الوكيلين الحق في العودة الى القائمقام الذي يعتنق عقيدته ، الامر الذي اعتبره بولس

۱۲۲ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

M. Jouplain, La question du Liban, p. 309.

نجيم بحق « كحصان طروادة » . اذ أنه كان يؤدي الى استيساء القائمقامين والى تدخل كل منهما في شؤون الآخر والعسودة في اكثسر الاحيان الى السلطات التركية مما كان يؤدي بالتالي الى تدخل الاتراك والدول الاوربية في شؤون لبنان باستمرار .

## الصدامات بين السدروز والموارنسة في عسسام ١٨٤٥

ان الاجتماعات التي عقدت في لبنان المتوسط منذ ربيع عام ١٨٤ والشكايات التي صدرت عنها تدل على انه بعد اندحار الحركة المناهضة للاقطاعية بدأت تظهر موجة جديدة من الحركات الشعبية في لبنان المتوسط منذ أوائل عام ١٨٤٤ . فيم يمكن أن نفسر هذه الظاهرة . ٤

لقد انصف عام ١٨٤٤ بنشاط الحركة الشعبية لا في لبنسان المتوسط فحسب بل وفي سوريا ولبنان الشمالي أيضا .

نفي النصف الثاني من نيسان عام ١٨٤٤ انتشرت في ستوريسا اشاعات تقول بأن الحكومة التركية قامت بحملة مفاجئة في بفسداد لسوق الناس الى الخدمة العسكرية ، فاضطربت كافسة المسدن السورية لهذا النبأ ، خاصة وقد تأكدت الاشاعات بقدوم نامق باشا الى بيروت ، وهو قائد الفيلق العربي الموجود في سوريا ، وابلاغسه القنصل الانكليزي بمشروع انشاء أربعة أفواج من سلاح الفرستان ، وقد جمع نامق باشا رجال الدين المسلمين في بيروت ولكن هذا لسم يمكنه حسب تعبير ك.م، بازيلي من اثارة الروح الوطنية « والفيرة الاسلامية » ، ولم يسفر قرار جمع الجنود الا عن نشر الاضطراب بين السكان (١٤٤) ،

و في ايار من عام } ١٨٤ اقترنت الاحتجاجات ضد الخدمة العسكرية بالامتناع عن دفع الضرائب للاتراك ، كما حدث في طرابلس التسي رفض اهلوها دفع الضرائب والدخول في الخدمة العسكرية معا وفي حلب فر الشباب الى قبائل البدو خوفا من اجبارهم على الخدمة العسكرية . وصرح أهالى عكا عن أنهم « سيستعملون المدافع التي

١٤٤ – اسرخ (( المنفارة في القسطنطينية )) .

في حورتهم لمقلومة الحكومة » فيما اذا عزمت هذه على جمع الجنود في المدينة . كما ان عمال البناء الذين يعملون في تجديد قلعة المدينة والذين لم يقبضوا أجورا منذ عدة شمهور (بسبب فراغ خزنة الوالي) امتنعوا عن العمل (١٤٥) .

وكان معلينو هذه الحوادث يتوقعون نشوب تمسرد علني في سوريا ضد الحكومة التركية التي كانت في وضع لا تحسد عليه : فجيشها الاساسي (حوالي عشرة آلاف) كان معسكرا قرب حلب ولم يكن في دمشق سوى الفا عسكري نظامي ، وقد عسكرت في دير القمر وبيروت وعكا قطعات تتألف كل منها من اربعمئة انسان ، أما في المراكز الباقية فلم يكن هناك جيش مسلح (١٤٦) .

وعندما بدأت الاضطرابات أرسل الاتراك الجيش الى طرابلس وحلب ، ولكن ما كاد الجيش يترك هذه الاخيرة حتى « ظهر المتمردون في المدينة من جديد » (١٤٧) . وقد خلق هذا الثتكل من أشكال المقاومة مصاعب كبيرة أمام الاتراك .

فاجلت الحكومة التركية تجنيد السوريين الى عسدة سنوات ولكن الاضطرابات في سوريا لم تحدث نتيجة عزم الحكومة التركية على فرض الخدمة العسكرية فقط . فقد كانت البلاد تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي الذي انعكس في التذبذب الحاد في قيمة النقسد التركي وفي فرض انواع جديدة من الرسوم على دكاكين اللحسوم والاسماك ، وفي ازدياد استعار الاغذية وعودة بعض المناطسق السي نظام الالتزام ، وكان لا بد للوضع الاقتصادي في سوريا أن ينعكس على الوضع في لبنان لارتباطهما الوثيق ببعض ، ولكن الاضطرابات السورية كانت صاحبة الاثر الاكبر على الوضع السياسي داخسل لبنان ، ومن الامور التي لها دلالتها مثلا ان قلاقل طرابلس حدثت في الوقت نفسه الذي وقعت فيه الاضطرابات في جبة بشري (لبنسان الشمالي) . (١٤٨)

فني حزيران من عام } ١٨١ امتنع سكان منطقة جبة ـ بشري عن دفع الضرائب متذرعين بعدم الانصاف في توزيعها . « وعبثا

١٤٥ - المندر نفسه .

١٤٦ - المندر نفسه .

١٤٧ ـ المصدر نفسه .

١٤٨ ـ المعدر نفسه .

حاول البطراف الماروني المتوجه الميهم بالاتسذارات والمواهسسط اللاهوتية » (١٤٩) . اذ لم تكن لديهم الرغبة حتى في مفاوضة استعد باشما لان شكاواهم السابقة كانت تظل دون جواب ، وعندما ارسل الباشما جيشما الى الجبال توجه الفلاحون الى القفاصل الاوربيسين بطلب المساعدة نظرا لانهم كما كتبوا ، « لا يعرفون ايسة جريمسة اقترفوها حتى يهاجمهم الجيش » (١٥٠) .

ثم تراجع المتكان فيها بعد تحت ضغط الباشتا واقتصروا على طلب تعيين شخص يحدد مقادير الضرائب بالعدل .

وقد انتشر راي بين القناصل وحاشية الباشتا مغاده ان الذي حرض على الاضطرابات هو الاقطاعي المحلي بطرس كرم وفلك بسبب استيائه من القائمقام . ولكن نص الشكوى المرسلة في الرابع عشر من حزيران الى القناصل ، وبساطة التعبير وروح الياس الحقيقي المتفشية فيها والثقة السانجة في المساواة بين الاغنياء والفقراء وبين القائمقام والفلاحين ، التي على حد زعمهم للمساواة بين العالمي عليها أوامر « الباب العالي » ، كل هذا يشهد على الطابع الفلاحي الذي تتصنف به الوثيقة والحركة نفسها .

ان شتكوى أهالي جبة - بشري تستحق الاهتمام نظرا لانها تعكس العمليات التي حدثت في وعي فلاحي لبنان الشمالي بتأشير حوادث الاغوام الاخيرة .

وتتحدث الشكوى عن أن الاهالي يريدون ابلاغ القنصل عسن اوضاعهم القائمة وعن ظلم واضطهاد الامير حيدر في توزيع الضرائب، ويكتب أهالي جبة بشري بعد ذلك « وفقا لأوامر البساب العالسي من الضروري جباية ثلاثة الاف وخمسمئة كيس من الضرائب موزعة على كل نواحي لبنسان ، كما أن الباشا أمر القائمقاميين السدرزي والمدل والمسيحي أن يوزعا هذه الضريبة على مجموع البلاد بالتساوي والعدل دون التفريق بين غني وفقير تمشيا مع أوامر الباب العالي ، ولكن القائمقامين اتفقا على أنزال الظلم بنا في سبيل رجالهما وأملاكهما » .

وقد وصنف السكان وضعهم بكلمات مفعمة بالألم: فهم يتردون في هاوية « الهلاك » و « العوز » المطبق حتى ان وضعمهم قد أناسار

١(٩ - المدر نفسه .

<sup>.</sup> ١٥ ـ المدر نفيه .

١٥١ ـ المحر ناميه .

شفقة رجال الدرك الذين لم يجدوا في القرى « شعبنا يؤكل » ، ولكن القائمقام ظل مستمرا في عدوانه ، ولهذا عبروا عن الملهم بأن تتوسط لهم القناصل لدى الباشا لكي « لا تسمح الحكومة لأحد بانزال الظلم بهم ما داموا متساوين » . وقد انتهت الشكوى بالتماس المساعدة لكي « ينعموا بالطمأنينة والامن والخلاص مسن هدا الجسور والظلم » (١٥٢) .

واهم ما في هذه التكوى، هو تفسير الفلاحين لخط كلخانة كوثيقة تعلن المساواة الاجتماعية والسياسية بين جميع السكان - « الفقراء والاغنياء » ، الفلاحين والقائمقام ، ثم الجراة في اطلاق صفة «الظلم» على اعمال القائمقام ( لا يجب أن ننستى أن منذ عشر سنوات فقسط قبل الفلاحون بخضوع ازدياد الضرائب التعسفي من قبل بشسير الثاني ) .

ان حوادث جبة ــ بشري قد وقعت في حزيران ، وفي نهاية آب او في بداية ايلول عقد في كسروان «اجتماع هام للمسيحيين» المحتجين ضد الرسوم التي تبلغ نستبتها ١٢ ٪ . مما يدل على ان الهيجسان لم ينقطع في لبنان الشمالي مع ان الاحتجاجات كانت موجهة حتى ذلك المين ضد الضرائب المفروضة . ( ومن الجدير بالذكر ان السلطات التركية قامت بين عامي ١٨٤٣ و ١٨٤٤ بمسح أراضي القائمقامسية المارونية من أجل تصحيح قائمة الضرائب ولكن السكان رفضـــوا القائمة الجديدة لعدم استقامتها) (١٥٣) · وفي خريف عام ١٨٤٤ «نظم سكان زحلة من انفسهم حملة ضد جارهم الامير خنجر حرفوش زعيم طائفة المتاولة » . وهكذا فليس سكان دير القمر وحدهم قد تخاصهوا مع سيدهم ، بل وها هم سكان مدينة لبنانية اخرى وهي مدينة زحلة يقومون متحدين ومستقلين بهجوم ضد جارهم الاقطاعى . وقد شمل الهيجان أخيرا رجال الدين « فقامت جماعة من الرهبان الحامليين لميدالية القديس انطوان يتراوح عددها بين الاربعمئة والخمسمئة راهب بجلد الاستف واهانة البطرك، ثم نهبوا الدير وهاجموا القرية، وتعزى هذه الوامعة الى الاستياء الديني الذي سببه التدهـــور الاخلاقي لدى رئيسهم . ٢ . .

١٥٢ ـ المبدر نفسه .

۱۵۲ ـ طنوس الشحيال : كتاب .... صفحة ۷۰۱ ، ۲۰،۲ .

وهكذا اثبتد احتداد التناقضات وسط رجال الدين فبدات الفئات الدنيا منهم بالاحتجاج ضد طغمة الارستقراطية الكنتية ، الامر الذي كان لا بد ان يؤثر على موقف البطرك . (١٥٤) .

وتعقد الموقف الداخلي في لبنان المتوسط نتيجة ظروف اضافية ، فوضع الفلاحين الذي كان قد تحسن منذ اعتقال كبار مشتايخ الدروز عاد منذ ربيع عام ١٨٤٤ مهددا بالتدهور بسبب اطلاق حرية المشايخ الدروز وقرار الحكومة بتنظيم القائمقامية لا على اساس الارض بل على اساس التركيب الديني للسكان ، ووقف الفلاحون وسكسان المدن المسيحيون بحزم ضد اعادة سلطة الاقطاعيين الاستياد ، ان حركة السكان المسيحيين في لبنان المتوسط ، التي هي في جوهرها حركة ضد الاتطاعية ، قد اخذت تتطور هذه المرة أيضتا تحت ستار النضال بين الدروز والموارنة .

ومنذ النصف الثاني من عام ١٨٤٤ بدأ السكان المسيحيون في لبنان المتوسط والجنوبي بالاستعداد للقتال ضد الدروز . ولم يكن هناك شتك لدى ذوي الملاحظة القوية من المعاصرين بالجوهسر الاجتماعي لهذه المعركة القادمة .

وقد كتب ك. م. بازيلي بهذا الصدد يقول: كان المسيحيون « يريدون حل تضيتهم الشعبية مع الدروز بحد السيف » ثم أوضح بعد عدة أسطر ما يقصده بتعبير « القضية الشعبية » : ان انهيسار سلطة المشايخ الدروز يعني ان السيل نفسه سيجرف لا محالة كل الارستقراطية المارونية (١٥٥) ، كما أن ش، تشر شلبدوره أدركان المصدر المباشر لعودة الحسد والكره والعداوة بين الطوائف بين علمي المتدر المباشر لعودة الحسد والكره والعداوة بين الطوائف بين علمي المقانة الدرزى » (١٥٦) .

وقد سبقت الصدامات بين الدروز والموارنة في عسام ١٨٤٥ باشتباكات متفرقة ، ورد ذكر بعضها في كتاب أبي شقسرا بشكل لا يدع مجالا للشك في جوهرها المناهض للانطاعية .

ويكتب أبو شقرا أن أحد دروز دير القهر المسمى على صالسح

<sup>101 -</sup> اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

١٥٥ ــ ك.م. بازيلي ، سوريا وغلسطين ، صفحة ٢٨١ .

Ch Churchill, The Druzes..., pp. 80, 81.

وهو مالك حقول ومواثمي ( وبتعبير آخر اقطاعي ) ( ١٥٧ ) ، ساق مواثنيه مع شركائه وابنائه الى مكان أمين نقابلهم في الطريق جمهور من المسيحيين المسلحين من قرية الدبية ، بنية « الايقاع بهم ( صالح واولاده — المؤلفة ) وبغية اتلاف منازلهم وكسب واغتنام مالهم وسوامهم لما كان بين الفريقين من سابق المنازعات وسوء المجاورة » فتراشقوا بوابل من الرصاص واستنجد كل من الفريقيين بسكان القرى المجاورة ، وكان النصر بجانب الدروز ، وقد صادف ان كان الشيخ نجم نكد في احدى القرى التي انجرت الى المعركة يشرف على الرزاقه ، وهناك رأي يقول بأن هذا الشيخ قد وقسف الى جانسب شركائه من المسيحيين ، وهو على كل حال قد بذل جهده ليحول دون نهب الدروز لأملاك شركائه المسيحيين ، (١٥٨) .

لقد كان السبب في هذه الحادثة هو قبل كل ثتيء الخلاف على الارض بين فلاحي قرية الدبية والاقطاعي الذي يملسك الاراضي المجاورة لها ، ومن الامور الميزة ان الشيخ النكدي الدرزي قسد وقف الى جانب شركائه المسيحيين أي ان مصالحه المادية تغلبت على شعوره بالتضامن مع أبناء عقيدته .

وقد وقع صدام آخر بين أهالي قريتين من منطقة جزين وبين الاقطاعي عباس أبي شقرا . فبينما كان هذا الاخير في حقله بصحبة خادمه هاجمه أهالي هاتين القريتين ، فاستطاع أن يتوارى عسن الانظار ، أما خادمه فقد وقع في قبضتهم بعد مقاومة يأئسة فحوكم في مجلس جزين برئاسة شديد المعوشي (١٥٩) . وقر قرار المجلس

١٥٧ ــ ان عائلة صالح شانها شان عائلة ابي شقرا لم تكن تنتسب لاعيسان العروز وكانت تقف على السلم الالطاعي العرزي تحت درجة المشايخ .

١٥٨ - أبو شقرا : المركة ... صفحة ٨) .

<sup>109 —</sup> من المتعلر أن نحدد تحديدا صحيحا الوجه الاجتهاعي لهذا الشخص. لكنمن المعلوم انه كانبين أعيان ورجوه مسيحيي مقاطعة الليم جزين الى جانب القساوسة رجل أسمه منصور المعوشي وهو من سلالة الشخص الذي نحن بصدد ذكره . أن مسيحيي لبنان الجنوبي هم في الماضي من غلاهي الماطق المارونية اللين انتقلسوا الى هنا . وقد اثرى قسم منهم فيما بين السنوات المشرين والمثلاثين من القرن الناسع عشر . وبالتالي فأن آل المعوشي يمكن أن يكونوا من أكابر الريف ومسن المرابين أو التجار الريفيين . وليس مستبعدا أن يكون هذا القسم من أكابر الريف الذي تمثله هذه السلالة قد أصبح أقطاعيا فيها بعد .

بوجوب الرمي به من شاهق الى أستفل درك « ليكون عبرة لمن اعتبر » (١٦٠) .

ان تصفية الحساب مع الاسير خادم الاقطاعي جرت بصورة قاسية صارمة ولكنها لم تكن نتيجة راي اعتباطي بل نتيجة حكم المجلس الذي الفه الفلاحون لمجابهة سلطة المسايخ الجنبلاطيين الذين كانوا يخضعون لاحكامهم اهالي جزين والقرى المجاورة .واذا نحن قارنا اقوال أبي شقرا ( وخاصة ما حدث مع الشيخ حمود جنبلاط ) (١٦١) بملاحظة نقولا مراد ان « الفلاحين الذين يعملون في الارض مضطرون لحمل السلاح الى جانب المحراث » يصبح من الواضح توتر التناقضات الطبقية وتعقد الموقف السياسي في لبنان المتوسط والجنوبي .

وقد تجلى الاستعداد للصدامات مع الدروز فيما بين عامي المراء وقد كتب ك م م بازيلي في شباط من عام ١٨٤٥ ان مسيحي المناطق المختلطة « ينظمون صفو فهم عسكريا منذ عدة شهور ( خو فا من غارات الدروز ) م وعلى رأس كل ناحية زعيم عسكري يأمر على عدد من الامرين كان يعادل في البداية عدد القرى الموجودة في ناحيته ، ويأمر كل من هؤلاء على مئة انسان وعلى آمري فرق تضم كل منها عشرة أشخاص ويتوجب على هؤلاء جميعا ان يحضروا مع فرقهم عند عند آول اشارة (١٦٢) ، وكان مقدمو الفرق الريفية من الفلاحين يدعون ب « شيوخ الشباب » (١٦٣) ،

وكانت كافة « جمعيات الحرب الشعبية » تأتمر بامرة لجنة سرية تألفت في دير القمر « وهي بمثابة جهاز للادارة اللااتية

<sup>.</sup>١٦ \_ ابو شقرا : الحركة .... صفحة ١٩ .

<sup>171 -</sup> بينها كان الشيخ هبود كليب جنبلاط يقطع قرية عازور عرفه احدهم فلفذ يصبح في اهل القرية ( الشيخ هبود مر الشيخ هبود » فهب شبان القرية بلجهمها شاكي السلاح ومضوا في اثره . وهكذا نرى ان الاتطاعيسين الدروز لسم يكونوا بستطيميون هتى من الظهور في القرى الافرى لئلا يمرضوا حياتهم للفطسر ( ابو شقرا ) الحركة .... صفحة .ه ) .

١٦٢ - اسرخ «السفارة في القسطنطينية» .

١٦٢ ـ ك. م. بازيلي: سوريا وفلسطين صفحة ٢٨١ .

صادق على نفسه بنفسه » حسب تعبير ش ، تشرشل (١٦٤) ، وقد كان للجنة مواردها المالية وجهاز من الاشخاص الذين يقبضون الرواتب ، وليست لدينا معلومات كثيرة عن هذه اللجنة، وقد كتب ك ، م ، بازيلي يقول : « كانت تجتمع في دير القمر اللجنةالسرية ذات السلطة المطلقة على كل جمعيات الحرب الشعبية التي أنتشرت فروعها في النواحي الجنوبية ، وكانت اللجنة تصدر احكام الاعدام وتستخدم منفذين محلفين تصرف لهمرواتب ثابتة مثال «السبيري» (الجلاوزة) في جمهورية البندقية (١٦٥) ، كما كتب أيضا : « ان اللجنة المركزية تدير العمليات العامة وترعى النظام » (١٦٦) .

كما أننا لا نعرف الاشخاص الذين كانت اللجنة تتألف منهم. ولا يذكر ابو شقرا سوى اسماء المقدمين العسكرييين الرئيسيين الخاضعين للنجنة وهم: ابو سمرا غانم، ويوسف الشنتيري ويوسف بك المبيض « ربما كان لقب بك مأخوذا من الخدمة العسكرية لدى الاتسراك » والمطران يوسف ابو رزق والامير حسن اسعد شهاب (١٦٧) .

ان اسم المطران يدل على مشاركة كبار رجال الدين الموارنة في المنظمة ، كما يدل على هذا ايضا أن النقود التي كانت تأتي من النعسا إلى البطرك كانت تصرف على شراء الاسلحة (١٦٨) . أما القساوسة ( الفئات الدنيا من رجال الدين ) في المناطق المختلطة فقد شاركوا بنساط في الصدامات اللاحقة وكانوا يدعون في عسام الكنائس الى « الحرب المقدسة » (١٦٩) وقد اكتشف في عسام ١٨٤٥ عند نزع سلاح لبنان مستودع للبنادق في احدى كنائس البلاد (١٧٠) .

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 85.

<sup>- 170</sup> 

راجع المعلومات الاولى بتاريخ الثالث من ايلول عام ١٨٥٠ عن وجود اللجنسسة واعمالها في اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

١٦٥ - ك . م . بازيلي : سوريا وفلسطين . صفحة ٢٨١ .

١٦٦ ـ ١ س رخ « السفارة في القسطنطينية » .

١٦٧ \_ ابو شقرا العركسة .... صلحة ٥٦٠)ه .

١٦٨ ــ ك.م بازيلي: سوريا وفلسطين ، صفحة ٢٨٢ .

Ch Churchill, The Druzes..., p. 90.

<sup>.</sup> اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

ان كل هذا قد جعل المعاصرين يؤكدون آن الحركة كانت بقيادة رجال الدين ، وكان ش ، تشرشل يعتقد ان رجال الدين الموارنة هم الذين استفزوا اصطدامات الدروز والموارنة في عسام ١٨٤٥ (وصدامات عام ١٨٤١ كذلك) وقد عزى الى البنوك التعبير الموجز التالي: « اما سيادة الموارنة أو آلدروز والضربة يجب ان تنزل والسابق ستكون لديه فرصتان ضد واحدة لصالحه » . وابلغ تش ، تشرشل أن البطرك كان يستلم التبرعات من النمسا وفرنسا ويسلح ألسكان ويأمر رجال الدين بدفع اربعة قروش لكل وجعل « من الحرب يوميا ، وقد آستخدم الدعاية الدينية على نطاق واسمع وجعل « من الحرب الحزبية حربا دينية » (١٧١) .

ولكن كل هذا لم يكن يعني ، في الظروف اللبنانية المعقدة ، ان رجال الدين كانوا يقودون الحركة كما اننا لا نستبعد ان كبار رجال الدين كانوا يبدلون جهودهم لتحويل النضال ضد الاقطاعية الى حرب بين الاديان .

ان أسلم سبيل للحكم على طابع القيادة الاجتماعي هو تحليل نشاط المنظمة .

كتبك ، م . بازيلي في الثالث من نيسان عام ١٨٤٥ تقريرا الى السفير الروسي جاء فيه : « ان المسيحيين الذين يشعر ونالان انهم اكثر قوة والمنظمين عسكريا في جميع المناطق المختلطة يطالبون بالغاء جميع الحقوق الاقطاعية التي يتمتع بها اصحاب المقاطعات الدروز » . وقد لاحظ بازيلي بعد عشرة ايام ان الوفاق يسود بين الدروز » . وقد لاحظ بازيلي بعد عشرة ايام ان الوفاق يسود بين الى التخلص من كل سيئات حكم الطغمة الدرزية » (١٧٢) . وهذا ما جعل ك . م . بازيلي يؤكد انالارستقراطية المارونية لم تشارك في الحركة لانها ترى بوضوح النزعة الفوضوية لدى ابناء عقيدتها وقد ادركت جيدا ان انهيار سلطة المسايخ الدروز يعني ان السيل ادركت جيدا ان انهيار سلطة المسايخ الدروز يعني ان السيل نفسه سيجرف لا محالة كل الارستقراطية المارونية (١٧٣) وهكذا نرى آن هناك احد الجوانب الواضحة من نشاط المنظمة وهسو مقاومة سلطة الاسياد التي يتمتع بها اصحاب القاطعات الدروز .

Ch. Churchill, The Druzes..., pp. 83, 86.

١٧٢ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

۱۷۲ ــ ک.م. بازیلی : سوریا ونلسطین ، صفحة ۲۸۱ . 🌄

وقد كتب معاصرو الحوادث عن ان اللجنة قد شكلت بهدف «عرقلة كل تقارب بين ابناء عقيدتهم \_ المسيحيين \_ وبين دروز المناطق المختلطة » (١٧٤) ، أن ملاحظة تش ، تشرشل تلقي الضوء على معنى واهمية هذه التدابي ، فقد كتب يقول ان سعي اللجنة للحوول دون اقامة اية علاقة بين الدروز والموارنة قد اسفر عسن النتيجة المرجوة ، « فبعد وقت قصير لم يعد المستأجرون المسيحيون يجروون على الاقتراب من صاحب ارضهم الدرزي مهما اشتدت رغبتهم في هذا سرا ، وكانوا في بعض المناطق يرفضون دقع الاجرة ، واصبح التكلم مع الدرزي جنحة ، ومعاشرته يعاقب على الامتناع عن دفع ألربع للاقطاعيين الدروز ، (ومسن الفلاحين على الامتناع عن دفع ألربع للاقطاعيين الدروز ، (ومسن الامور المهيزة أن قادة عصيان كسروان الفلاحي الذي نشب في عام ١٨٥٩ ميمنعون شركاءهم من دفع الربع للاقطاعيين الدروز ، وسيلجاون المهيزة النا لتنفيذ هذا الامر ) ،

ان بعض بنود معاهدة السلم التي عقدها اللروز والموارنة بعد اصطدامات عام ١٨٤٥ تشير الى درجة اهمية البدور الني لعبته مسألة الارض قبيل الاصطدامات وابانها ، فهناك بند منها ينص على انه « من آلان فصاعدا لن تعقد الاجتماعات في أي مكان ولن يشترك فيها أي مسيحي ليلا أو نهارا بل سيبقى كل في حلود ارضه ويزاول اعمالا شريفة ويهتم بأموره الخاصة وزراعة أرضه ولن يقوم بأي عمل يتعارض مع وأجبه » ، وقد حظر بنسد أخر الاستيلاء على ممتلكات الفير وطالب باعدادة المتلكات المتصبة (١٧٦) .

البيخة قد اسرخ « السفارة في القسطنطينية » وقد ابلغ نش، تشرشل ان اللجنة قد اصدرت اوامر صارحة لكل ابناء مقينتها وانظرت بالاعدام كل مسلن أو ينخل في اية ملاقات مع الطائفة الاغرى .

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 85).

وقد اصدرت اللجنة امرا بقتل قسيس تجرا على زيارة بيت الثميغ سعيد جنبلاط . ( ان الوحثمية الدينية التي قالبا ما كانت تتصف بها إعمال اللجنة ، تفسر باحتداد العداوة بين الديانات وبنشاط دعوة رجال الدين الموارنة ، وطابع المنظهة السري ). Ch. Churchill, The Druzes..., pp. 85-86.

<sup>171 -</sup> كِسِحْ « السفارة في القسطنطينية » .

من الصعبان نفترض أنرجال الدين الذين يملكون المقاطعات الضخمة التي يزرعها الشركاء يمكن ان يقودوا حركة النضال مسن الجل الارض ، بينما من المعلوم لدينا ان التجار الاغنياء في ديسر القمر وأصحاب ورشات نسج الحرير الذين كانوا يطمحون للتحرر من اضطهاد واشراف الاقطاعيين الدروز قعد تدخلوا في علاقات الاقطاعيين الدروز بفلاحيهم المسيحيين للدفاع عن هؤلاء الاخيرين «في حالة اضطهاد الدروز لهم » (١٧٧) ، وقد استولى التجار ، لقاء الديون ، على اراضي المشايعة الدروز حول المدينة فأشاروا كراهية الاقطاعيين نحوهم ، ومن المعلوم أن تجار دير القمر قسد دخلوا في عداد لجنة بيروت في عام ١٨٦٠ ، وان كل هذا يدل على اشتراك التجار في لجنة دير القمر لعام ١٨٦٥ الى جانب اخريس من ممثلى الفئة الثالثة في لبنان .

وقد آثار نشاط لجنة « جمعيات الحرب الشعبية » ردة فعل لدى المشايخ الدروز . « أن سيل الذاهبين والآتين الذي لم ينقطع خلال شهرين كاملين ، والاجتماعات السرية ليلا ونهارا والمساريف الباهظة على الضيافة كانت تشير الى انديوان سعيد بيك (جنبلاط المؤلفة ) كان في نشاط دائم » (۱۷۸) كما ابلغ تش ، تشرشل .

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 106.

<sup>- 177</sup> 

وقد لفت نظر المعاصرين الاجتماع الضخم اللذي عقده المشايخ الدروز في « المختارة » بتاريخ الثاني من شباط عام ١٨٤٥. وهناك زعم يقول بأن « الهدف الواضح لهذا الاجتماع هو انهاء الخلافات بين الاخوين جنبلاط ( نعمان وسعيد للؤلفة ) حول الارث بشكل ودي » (١٧٩) . ( وكان القنصل الانكليزي يدعم هذا الزعم بقوة ) (١٨٠) . اما في الحقيقة فقد كان الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد الجماعتين الاقطاعيتين المتعاديتين ( اليزبكيون والجنبلاطيون ) من اجل الاستعداد للمعركة القادمة معالمسيحيين. وبعد الاجتماع في « المختارة » ازداد توتر الوضع في لبنان وبعد الاجتماع في « الختارة » ازداد توتر الوضع في لبنان

وبعد الاجتماع في «المحتارة الزداد توتر الوضع في لبنان فقد اشتريت خلال بضعة ايام كمية ضخمة من الرصاص والبارود في بيروت (١٨١) واخذ مسيحيو المناطق المختلطة يعقدون العديد من الاجتماعات ويوزعون المناشير التي تدعو الى التأهب «لساعة الامتحان » (١٨٢) وفي نهاية نيسان وضع مقدمو الفرق المسيحية خطة للعمل المشترك وحددوا يوم وساعة البدء بالعمل (١٨٣) .

وقد اندلعت نيران القتال بين الدروز والموارنة في الايام الاخيرة من نيسان ، وكانت الذريعة هي محاولة الشيخ الدرزي يوسف عبد الملك تجريد فلاحي قرية بتاتر من اسلحتهم ، وقدهب سكان القرى المجاورة واهالي دير القمر لنجدة الفلاحين الدين اخلوا يقاومون الشيخ ، واندلعت نار القتال حالا في عشرات القرى ( في مناطق المتن والعرقوب وجزين والشوف والجرد والمناصف ) وامتد الهيجان حتى لبنان الشرقي (١٨٤) ، وقد وقف

١٧٩ ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 269.

١٨١ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

Ch. Churchill, The Druzes..., pp. 89, 90.

١٨٢ ـ ابو شقرا الحركة .... صفحة )ه .

<sup>1</sup>A6 — اسرخ « السفارة في القسطنطينية » ، يصف ابو شقرا بدء الحوادث بشكل مفاير ظيلا ، فيؤكد ان الصدامات قد بدأت بهجوم الفرق المسيحية دفعه واهدة في اليوم والساعة المحددين سلفا . ونظرا لان ابا شقرا يتحيز عندما يدور الحديث عن تحديد المبادر الى الصدام فاننا نرجع رآي ك. م. بازيلي . ولكن هذا لا ينفي أن الفرق المسيحية كانت تستعد سلفا للهجوم . ومن المكن أن تكون حادثة باتر قد سبقت هذه الحوادث بقليل .

دروز حوران الى جانب الدروز في لبنان بقيادة الشيخ ناصيف النكدي الذي كان متواريا عن الانظار بعد حوادث عامي ١٨٤١ - ١٨٤٢ عند القنصل الانكليزي ب وود في دمشق ومن السم في حوران (١٨٥) . وقد نهب دروز حوران في طريقهم سكان قريتي حاصبيا وراشيا .

واستمرت الصدامات الحربية طوال شهر ايار من عامه ۱۸ وكان النصر في البدء حليف المعسكر الماروني الذي طرد من المتسن وجزين ونصف قرى الشوف كافة الدروز ونهب ممتلكاتهم وحرق منازلهم . واستطاع الفلاحون الموارنة من الاقتراب الى جهدران قلعة الجنبلاطيين في المختارة ، وبعد اسبوع رجحت كفة الدروز في العمليات الحربية ، وحرق المشايخ الدروز الشرائق ودود القز لكي يحولوا اهتمام الفلاحين عن العمل ويجبروهم على الالتحاق بالفرق المحاربة ، وشرعت الفرق الدرزية تنهب قسرى المسيحيين وتحرق البيوت وترتكب جرائم القتل ، واصبحت المدن الساحلية تزخر بآلاف المسيحيين اللاجئين ولم يسلم بيت واحد مسن بيسوت القرى الفنية التي يبلغ عددها سبعا وسبعين قرية في لبنان (١٨٦)،

وما كادت ترجح كفة الاقطاعيين الدروز حتى شرعوا بابداء الاهتمام لحماية شركائهم ، فاعلن سعيد جنبلاط الامان لفلاحيه وشكل فرقا من المحاربين الدروز لتفادي وقوع اعمال عدوانية في قراه ولحماية العاملين في حقوله (١٨٧) ،

اما السلطات التركبة فقد اتخذت موقفا كموقفها في عسام المراه ولم تسرع الى وضع حد للصدامات المسلحة ، واقتصر تدخلها في الحوادث على تجريد الفلاحين الموارسة مسن السسلاح والتنكيل بالفرق المسيحية ، اما بالنسبة للدروز فقد وقفت منهم موقف المحايد (المؤيد) ، حتى أن الضباط الاتراك كانوا في بعض الاحيان يعطون السلاح الذي انتزعوه من المسيحيين الى المساسخ الدروز (١٨٨) ، وفي نهاية ايار ، عندما اصاب الوهن الطرفين بما فيه الكفاية واصبح ظفر الاقطاعيين الدروز امرا واضحا اصدر

١٨٥ -اسرخ « السفارة في القيطنطينية » .

١٨٦ ــ ك.م. بازيلي ، سوريا وغلسطين ... ، الصفحة ،٢٨ .

١٨٧ ـ ابو شقرا ، الحركة ... صفحة ٦١ .

۱۸۸ - اسرخ ، « السفارة في القسطنطينية » .

والي بيروت التركي وجيه باشا ، الذي عين بدلا من اسعد باشا قبيل الحوادث ، امرا الى الاقطاعيين الدروز والوكلاء المسيحيين بالحضور الى بيروت لاقرار السلام .

كان يبدو أن الطمأنينة تخيم على لبنان الشمالي ألبعيد عن مسرح الصدامات ولكن الاحداث المرتبطة بانتخاب البطرك الماروني كانت تدل على احتدام التناقضات الطبقية في هذا القسم من لبنان أيضا .

فامان الصدام الذي جرى بين الدروز والموارنة توفى البطرك الماروني يوسف حبيش ، وكان هناك مرشحان لاحتلال منصبهوهما المطرأن يوسف الخازن الذى ينتسب الى سلالة المشايخ الارستقر اطبة كسابقه ، والمطران بولس ( ﴿ ) وهو من أسرة فلاحية تابعة اقطاعيا لآل الخازن . فاختلفت الاراء في المجلس البطركي ووقف الاساقفة الذين ينتسبون للفئة الارستقراطية واعيان الموارنة الى جانب يوسيف الخازن ، أما الاساقفة الذين لا ينتسبون لتلك الفئة ومن بينهم عبد الله البستاني وطوبيا فقد رشحوا المطران بولس. وتجدر الاشارة الى أن البطرك الماروني كان يتمتع بنفوذ في البلاد ويلعب دورا فعالا في حوادث السنوات الاربعين المعقدة . وكانت اشياء كثيرة تتوقف على موقف البطرك الجديد وارتباطاته السياسية . وهذا ما يفسر سمى الاساقفة المرتبطين بالمعارضة المناهضة للاقطاعية لرفع مرشحهم الى منصب البطريركية ( ولنذكر بدور طوبيا في عامي ١٨٤١ و ١٨٤٤ (١٨٩) ، عندما كان يقود تمرد الرهبان فسى دير القديس انطوان ) ، وكان المرشح ذو الاصل الفلاحي يتمتسع بتأييد الفلاحين والرهبان وقد ارتبط اسمه بالامل باضعاف نفوذ الارستقراطية المارونية سياسيا وأقتصاديا ، ولهذا أثارت انتخابات البطرك معركة حادة ، ولم تنته النقاشات التي استمرت عدة اشهر في المجلس البطركي آلا بتدخل القنصل الفرنسي في بيروت اي . بوجاد ، الذي « قضى » باتخاب يوسف الخازن حسيما تمليه السياسة الفرنسية التقليدية ألتى تحفظ علاقات قديمة ووثبقسة بالارستقر اطية المارونية (١٩٠).

<sup>(\*)</sup> تقصد بولس مسعد ( ملاحظة من العرب ) .

E. Poujade, Le Liban et la Syrie..., p. 158.

<sup>.19</sup> ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية »

وعندما ذاع نبأ انتخاب البطريرك يوسسف الخازن تسوارد الفلاحون والرهبان المسلحون بالبنادق والعصبي الى الدير حيث كانت تجري الانتخابات ، ولسم يكونوا يريدون الاعتراف بقسرار المجلس البطركي ، وقد كتب ك ، م ، بازيلي ان « البطرك الجديد وألاساقفة والقنصل الفرنسي الذي اراد حمايتهم تلقوا سيلا من السخرية والهزء بهم واضطروا تلهرب الى الجبال خوفا من خطر اعظم وكانت غالبيتهم تسير مترجلة » (١٩١) ، وقدم شيخ اهدن يوسف كرم الى مكان الحادث بصحبة فرقة مسلحة وطسرد الفلاحين (١٩٢) ، وبقى قرار انتخاب يوسف الخازن ساريا .

ولم يستقر الوضع في لبنان الا في ايلول من عام ١٨٤٥ . وقد اضطرت الحكومة التركية تحت ضغط الدول والراي العام الاوروبي القلق من جراء الحوادث في لبنان الى القيام بخطوات اكثر حزما. فارسلت آلى بيروتوزير خارجية الباب العالي شكيب افندي واعطته مطلق الصلاحية لاعادة تنظيم الحكم في لبنان .

وسحبت جيوشها التي دخلت لبنان في ايلول عام ١٨٤٥ لنزع سلاح الاهالي ، وجمعتها في سوريا ، ولم تلق الجيوش التركية مقاومة الا في لبنان الشمالي ومنطقة جبة م بشري وقريتي الزوق وغزير .

واستبدل شكيب افندي القائمقام الدرزي احمد ارسلان بأخيه أمين ارسلان . كما جرد المشايخ ذوي السمعة السيئة من املاكهم واعطاها لاقاربهم ووضع حدودا بين القائمقامتين .

وتالفت مجالس ملحقة بالقائمقاميتين ينتسب اعضاؤها لمختلف الطوائف الدينية في البلاد ،وتتمتع بسلطة قضائية وتشرف على توزيع الضرائب وتراقب عمليات جبايتها، وكان السكان ينتخبون وكلاء عنهم ليدافع كل وكيل عن ابناء عقيدته امام المقاطعجية .

وكانت صفوف الوكلاء في القائمقامية اللرزية تضم بعسض المشتركين في الحركة المناهضة للاقطاعية من امثال :يوسف الميض وقس من سلالة المعوشي وبعض الاشتخاص الذين كانوا يحملون لقب حداد ، وكلهم من قرى مختلفة وديانات مختلفة، والظاهر ان هذا النقبليس لقبا عائليا بلكان يطلق على الشخص الذي يمتهن هذه

<sup>.</sup> ۱۹۱ ــ المحر نفسه ،

B. Poujoulat, la verité sur la Syrie..., pp. 373-374.

المهنة ، هو او احد اجداده القريبين ، وكانوا كلهم علمى الارجع يمثلون الفئة الريفية العليا من مسيحيى المناطق المختلطة .

وقد بقي مقدار الضرائب على حاله السابق - اي ما يعادل ثلاثة الاف وخمامئة كيس، بعود الفومئتا كيس منها فقط للخزينة ويوزع الباقي كرواتب للقائمقام واعضاء المجالس والوكلاء الخ... وقد اعلن مبدا دفع الضرائب بشكل منساو بالنسبة لجميع المكان. ووضعت مدينة دير القمر تحت امرة موظف تركي لديه وكلان.

ان التنظيم الجديد قد حد من سلطة المقاطعجية واضعف بهذا مؤقتا التناقضات الطبقية في هذه المنطقة من لبنان .

## الفصي لي الرابع

الحركة الفالرجيَّة في لبنان الشمالي خِلال السَّنوَات المنسِّين مِن القرن التَّاسِّع عَشرِ د

\* تاريخ دراستة العصبيان في كشروان \* قبيل العصبيات \* العصبيان الكشرواي \* تنظيم الشلطة وتدائير المتهردين الاجتماعية

## الحركة الفلاحية في لبنان الشمالي خلال السنوات الخمسين من القرن التاسع عشر

بعد حوادث عام ١٨٤٥ أصيبت الحركة الفلاحية بالركود . ثم المتدات موجتها بالارتفاع من جديد منهذا النصف الثاني مسن الخمسينات .

وقد اتصفت الفترة الفاصلة بين موجتي الحركة الشعبية بتطور البلاد تطورا سريعا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي . ويكفي أن نذكر أن سكان بيروت قد ازدادوا بين السنوات الاربعين والسنوات السنين حتى الاربعين الف شخص بينما كان عددهم يتراوح بين المشرة الاف والاثني عشر الفا ، وازداد انتاج الحرير بعرة ونصف المرة ، فاذا كان قد بني في عام ١٨٤٥ اول مصنع لفزل الحرير في قرية بتاتر (١) ، فقد اصبح عدد مثل هده المصانع في عام ١٨٦٠ خمسة او ستة (٢) ، وفي السنوات الخمسين أفتح اول بنك في بيروت (براسمال انكليزي) وبني اصحاب

D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Libanais \_\_ 1 en 1858, p. 52.

٢ - ف.د بيتكوفتش لبنان واللبناتيون صفحة ١٦٩ .

الاعمال المحليون الفنادق الاولى في المدينة (٣) . وبدات الشركة الفرنسية في عام ١٨٥٨ ببناء اول خط للمواصلات في سوريا بين دمشق وبيروت (٤) . وخلالهذه الاعوام افتتحت الشركات البحرية الاوروبية خطوطا منتظمة على طول ساحل لبنان . ان كل هذايدل على تطور العلاقات البورجوازية وعلى ادخال لبنان بالتدريج في نطاق السوق الدولية . وقد صوحب تطور العلاقات الراسمالية بنمو الفئات البورجوازية وبتباين الفلاحين وانهيارهم اقتصاديا . وليس من قبيل الصدف ان تكون السنوات الخمسين هي تاريخ بدء هجرة الفلاحين من لبنان التي كان نطاقها يتسع بسرعة . ففي عام ١٨٥٨ هاجر من خمس قسرى مارونية فقسط خمسة الاف انسان (٥) .

وسرعان ما ظهرت ننائج ادخال البلاد في السوق الدولية) ، ففي اعوام حرب القرم وعندما تعاظم الطلب على بضائع سوريا في الفرب ، ازداد تصدير المواد الزراعية الخام والقمح الى اوروبا من مسوريا ولبنان ،مما اثر تأثيرا حسنا على حالة الفلاحين الاقتصادية.

ولكن ما ان انتهت الحرب حتى حلت فترة من الانحطاط الاقتصادي في البلاد نتيجة الازمة التجارية العالمية . وأنخفضت اسعار المواد الزراعية الخام انخفاضا شديدا : اذ انقطع الطلب عن المنتجات السورية واللبنانية في السوق الخارجية . وفي علم ١٨٥٨ كان المحصول من الحبوب سيئا وقد حلت في شتاء عامي ١٨٥٧ للهذه المحقت اضرارا كبيرة في دمشق وسوريا الوسطى ، أن كل هذه العوامل قد زادت فلي التضييق على الملوق الداخلية ، ولم تكن بضائع الانتاج المحلي وحتى الخارجي لتجد سوقا لتصريفها وقد تضاعفت حوادث الافلاس وسلط البورجوازية التجيارية ، وازدادت الجماهي فقرا واستياء من وضعها .

وفي الاربعينات والخمسينات دب النشاط في حياة لبنسان

\_ 7

J. Farley, Two years in Syria, pp. 36, 54.

<sup>)</sup> ـ نشرت جريدة « حديقة الاخبار » البهوتية ان مشروع بناء هذا الفط هو من وضع التاجر البهوتي م. مدور :

« Journal Asiatique », t. XII, 1858, p. 321).

M. Jouplain, la question du Liban, p. 368.

الاجتماعية والثقافية ، وظهر اثر هذا في بيروت بصورة خاصة ، فتحولت المدينة الى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي للبلاد وصوحب نمو السكان فيها بتطور الفئة البورجوازية (اصحاب الشركات التجارية والتجار والعملاء التجاريون) وبتطور المثقفين (من اساتذة وموظفين كتبة وصحفيين وادباء) .

وفي شتاء عام ١٨٤٧ ظهرت في بيروت أول منظمة ثقافية به تنويرية في سوريا وهي « الجمعية السورية للراسسة العلوم والفنون » التي اصدرت في عام ١٨٥٢ كتابا بعنوان « اعمال الجمعيسة السورية ، وكان لهذآ الاتحاد مراسلوه في دمشيق وطرابلس وصيدا وحيفا ، ثم بعد عشرة إعوام انحلت هذه الجمعية ليظهر عوضا عنها « المجمع العلمي السوري » الذي لم يحصل في البدء على اعتراف رسمي بهبسبب الخلافات مع السلطات التركية. ومن الامور التي لها دلالتها نوعية الاشخاص الذين تتألف منهم هذه المنظمات ، فقد كانت بنية المنظمة تعكس كالمرآة تغيرات الوضع الاجتماعي في سوريا ولبنان ،

ومن الاشخاص الذين لعبوا دور ملحوظا في هاتين المنظمتين: بطرس البستاني ، وهو مرب وكاتب اجتماعي منور ويعود بنسبه الى اسرة اقطاعية ـ اكليروسية ، وناصيف البازجي وهمو شاعر ومرب وكاتب اجتماعي ويعود بنسبه الى وسط يعيش في كنف القصر . وقد قضى هو نفسه سني شبابه في بلاط الامير بشمير الثاني . ثم هناك الطبيب والكاتب الاجتماعي ميخائيل مشاقة وهو سليل اسرة من التجار ، وابراهيم طراد وهو ابسن اسرة تراول التجارة . الخ .

وقد كانت هاتان المنظمتان تدعوان لتفيير شكل الحياة في المجتمع اللبناني عن طريق نشر الثقافة ، وكانتا تهتمان بتبسيط المعارف العلمية الطبيعية لنشرها بين الناس وبمعالجة قضايا التربية والتعليم ، وكانت المواضيع الاجتماعية السياسية لا تزال ضعيفة الاثر في نشاطهم ومع هذا فقد ورد في خطاب بطرس البستاني الذي يدافع فيه عن تعليم المراة تعبير : المساواة بسين الناس ، وبالرغم من أن هذا المفهوم لم يكن واضحا تماما لدى قائله فأن هذا يدل على أن المجال الايديولوجي كان يشهد تكون القدمات اللازمة لولادة وجهة النظر البورجوازية ،

وفي ألاول من كانون ألثاني عام ١٨٥٨ صدرت في بيروت اول ١٧٩

صحيفة اجتماعية سياسية بعنوان « حديقة الاخبار »وكانمحررها هو الشاعر خليسل الخوري ، المستخدم في احسدى الشركات التجارية ، وممولها التاجر البيروتي ميخائيل مدور ، وقد وضعت الجريدة هدفا لها « نشر المسارف والاخبار من شتسى الابواب والمساعدة على تقدم التعليم » (٦) ،

وكانت تحتوي على قسم سياسي واخس تجاري والله اقتصادي ، وكانت تولى القسط الاكبر من اهتمامها للمسائل الاقتصادية ، فتتحدث عن تطور التجارة ومشاريع ري الارض وتعبيد الطرقات وما شابه ذلك .

وفي عام ١٨٥٨ صدر في بيروت كتاب يتضمن تاريخا للحوادث في لبنان وهو « كتاب أخبار الاعيان في جبل لبنان » للخوادث في لبنان وهو » كانمر تبطا أيضا بالمنورين السوريين.

أن كل هذا يدل علىظهور أشكال جديدة من الحياة الاجتماعية في لبنان ، آلامر الذي كان لا بد أن ينعكس على الوضع السياسي داخل البلاد وأن يقوي لدى فئات الشعب مشاعر مناهضة الاقطاعية والاتراك .

<sup>✓</sup> Journal Asiatique », t. XII, 1858, p. 312.

٧ ــ لقد استند الفلاحون على الخط الههايوني في شكاواهم على اضطهـــاد الاقطاعيين لهم في عام ١٨٥٩ كلك .

كما انتشر الهياج بين فلاحي القرى المحيطة بدمشق (٨) . وادى استفحال الاستياء بين الفلاحين في لبنان الى نشوب العصيان في كسروان وهو أهم عصيان في تاريخ الحركة الفلاحية في البلاد .

## تاريخ دراسة العصيان في كسروان

ان آول واضعي الدراسات حول العصيان في كسروان هم معاصرو هذا آلحدث ، ومشاهدوه عيانا من اللبنانيين مشل انطون ضاهر العقيقي (٩) ، ومنصور الحاتوني (١٠) ، ومن الاجانب مثل الكولونيل الانكليزي تش ، تشرشل المقيم في لبنان انذاك (١١) ، والمؤرخ والكاتب آلاجتماعي الفرنسي باتيست بوجولا الني زار لبنان في خريف ١٨٦٠ ( آتيح له أن يشهد شعاة العصيان المنطقئة في كسروان وان يقابل زعيمه طانيوس شاهين) ، وقد كتبه ولاء الاربعة من مشاهدي نضال الفلاحين عن هذا العصيان على اساس ملاحظاتهم واحاديثهم مع المشتركين في الحوادث .

كما ان هناك بعض المصادر التي تشبه اعمال هؤلاء آلاربعة من حيث الطابع الاخباري كالكتاب الذي صدر في باريس عسام ١٩٠٣ بريشة احد موظفي القنصلية الروسية العامة في بسيروت خلال السنوات الخمسين (١٣) ، وكراريس المؤرخ والكاتب الاجتماعي فرنسوا ليتورمان (١٤) الذي طاف لبنان في خريف عام ١٨٦٠ ، ورسائل ضابط الاسطول الفرنسي الادميرال باربيه دي

Ch. Churchill, The Druzes...

- 11

٨ ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

١٠ - منصور الحاتوني نبذة تاريخية ...

B. Poujoulat, la vérité sur la Syrie...

<sup>- 11</sup> 

<sup>«</sup> Souvenirs de Syrie (Expédition française de 1860) par\_ un témoin oculaire », Paris, 1903.

F. Lenorman, Les derniers événements du Syrie, Paris, \_\_ \(\infty\) 1860; F. Lenorman, Histoire des massacres de Syrie en 1860.

تينان الذي زار الشواطيء ألسورية في عام ١٨٦١ (١٥) .

وفي الوقت الذي صدرت فيه اعمال تش ، تشرشل و ب ، بوجولا ، صدرت كذلك دراسات حول هذا الموضوع بقلم ريشار ادوارد (١٦) ، آلذي كان بحوز على مواد وثائقية بهذا الصدد، وهي اوراق محاكمة « المسؤولين » عن صدامات الدروز والموارنة في لبنان وعن اعمال التنكيل بالمسيحيين في دمشق عام ١٨٦٠ ، كما صدرت في الفترة نفسها كذلك مراسلات للقنصلية الفرنسية تمس هذا الموضوع .

هذه هي الاعمال الرئيسية التي تتحدث بهذا القدر او ذاكعن العصيان الكسرواني والتي كتبها اصحابها وهم تحت تأثير الحوادث مباشرة .

يتميز طابع العصيان الكسروائي عن طابع حوادث عام ١٨٤١ وعام ١٨٤٥ ألتي لا يزال من الصعب تحديد مفزاها الاجتماعي حتى الان ، بوضوحه للجميع ، فهو حركة عفوية فلاحية قام بها الفلاحون في لبنان ضد اقطاعيهم كتلك الحركة التي اطلق عليها في فرنسا اسم Jacquerie

بيد ان معاصري الحوادث يختلفون في تحديد اسباب هذا العصيان وفي تقييم مواقف مختلف الكتل السياسية والاجتماعية من المتمردين وفي مجال الكشف عن الصلات التي تربط هذا العصيان بالصدامات بين الدروز والموارنة في عام ١٨٦٠ .

وقلما نصادف في كتب التاريخ اللبنائية والاوروبية ربطا مباشرا للاحداث بالوضع الاجتماعي وبالنظرات السياسية لدى مؤرخي الاخبار وعلماء التاريخ والكتاب الاجتماعيين كالربط الذي نجده في الدراسات المكرسة للعصيان الكسرواني والصدامات بين الدروز والموارنة في عام ١٨٦٠ . ولهذا فان مؤرخ الاخبار وجامع الرسائل انطون ضاهر العقيقي المتاثر بالافكار الدينية الجامدة والذي كان يعلل الكثير من الحوادث بدسائس الشيطان ويقيمها من وجهة نظر الصراع الازلي بين الخير والشر كانت حلوله للمسائل المختلف

ادا ـ نشرت الرسائل في كتاب :

P. Rochemonteix, Le Liban et l'expédition française en Syrie (1860-1861), Paris, 1921.

عليها في العصيان الكسرواني اقرب الى الواقع من خلول المؤرخ الفرنسي ب . بوجولا ألذي تشكلت نظراته تحب تأثير تقاليد المدرسة التاريخية التي يتزعمها او . تيريه وف . غيزو .

وكان أنطون ضاهر العقيقي ينتسب لعائلة شارك افرادها في العصيان الى جانب الجناح اليمينيي ، ويتالف هذا الجناح مسن اكابر الريف الذين وقفوا ضد عدم المساواة الاجتماعية في القرية اللبنانية ولكنهم لم يشاطروا الفلاحين المحرومين من الاراضي طموحهم للاستيلاء على ممتلكات الاقطاعيين . وقد استطاع انطون العقيقي بفضل وضعه الاجتماعي أن يقيم أسباب العصيان تقييما صحيحا ،بدون أن يستعمل في التعبير عنها الاصطلاحات السياسية التي كان يستعملها زملاؤه المؤرخون الاوروبيون. وكان العقيقي يرى ان اسباب العصيان تعود لعدم المساواة الاجتماعية في حياة البلاد ( « اقل واحد من بين الخازن كان يهين أكبر واحد من الاهالي » )، وعدم ضمان حفظ ممتلكات الفلاح وامنه الشيخصي ( « الفلاح وما بيده لهم » اي الاقطاعيين ) . وسوء استعمال مشايخ آل خازن للسلطة . ولم يكن العقيقي يميل لتهويل دور رجال الدين والسلطات التركية في تطور العصيان ، وكان يرى بوضوح مدهش بالنسبة الزمنه صلة العصيان بالصدامات الدرزية المارونية لعام ١٨٦٠ . وقد كتب يقول: « ولم يزل البفض يتزايد بين المشايخ والاهالي الى أن وقعت الخلفة بين النصاري والدروز في ناحية الشوف وكان ذلك في أبتداء سنة ٦٠ وسبب وقوعها هو أن البعض من أهل تلك آلناحية راموا رفع المقاطعجية مثل الامراء بيت ابي اللمع وخلاف مشايخ من دروز ونصارى ٠٠٠ فمشايخ الدروز علموا بهذا الخبر فأخذوا يضطهدون الاهالي ويوقعوا بين الطائفتين » (١٧) .

اما القسيس منصور الحاتوني فيحدد اسباب العصيان بشكل مفاير ، ومن المعروف ان الحاتوني كان موجوداً في مكان العصيان وقد حاول ان يصلح ما بين الفلاحين والاقطاعيين ، وكان مسن الواضح انه يقف بعواطفه السياسية الى جانب كبار رجال الديس الموارنة ويميل للدفاع عن مشايخ آل الخازن ، وهو يرى ان اسباب نشوب العصيان هي نتيجة لدسائس القائمقام المسيحي بشير احمد الذي رفض آل الخازن ابداء الطاعة له فقرر ان يعاقب مشايخهم

١٧ ــ ثورة وفلتة .... صفعة ١٠٦ .

بتحريض النسب على القيام ضدهم . ولا يذكر الحاتوني اي صلة اخرى بين الاحداث ، بيد انه لا ينفي ان دعوة عملاء القائمقام قد صادفت طموحا طبيعيا الى الحرية في نفوس السكان . وعلى هذا يمكن الافتراض بان الحاتوني كان يجيز وجود مقدمات من شأنها أن تتبع لعملاء بشير احمد اثارة الشعب للقيام بالعصيان وهذه المقدمات في نظره هي طموح الفلاحين لتجريد كافة افراد اسرة الخازن من السلطة وذلك لصالح واحد منهم ، عادل ومحب للحير . ونذكر بالمناسبة ان هدا البند من مطالب الفلاحين هو

( ولد فر بالمناسبة أن هذا البنسة مسن مطالب الفلاحين هـ الوحيد الذي حظى بتأييد كبار رجال الدين ألموارنة) .

ان كتابي العقيقي والحانوني يعكسان الاراء التي كانتشائعة في المجتمع اللبناني انذاك ، وبالاستناد الى صدى هذه الاراء في اعمال المعاصرين من الاوروبيين نستدل على انها كانتمعرو فةخارج حدود جبل لبنان ومعذلك فانمعايني الحوادث الاوروبين لا يرتقون الى درجة العمق التي يصل اليها العقيقي في تحليل هذه الحوادث ويعلل د ، شيفاليه هذه الظاهرة بقوله : « انهم (عملاء الدول الاوروبية – المؤلفة) بحكم انفماسهم في غمسرة الدسائس التي تحيكها حكوماتهم لتقسيم الرجل المريض لا يعتر فون غالبا بالمغزى الخاص للحركة ، بل ينظرون اليها كمجرد نتيجة للمنافة بين الدول الاوروبية والجهاز الاداري العثماني » (١٨) ان هذه الملاحظة لا تنطبق على الدبلوماسيين فقط وبل وعلى الاوروبيين الذين كتبوا في السنوات الستين عن الاحداث في لبنان .

وبالرغم من كل الاختلافات في مشاعبر التعاطف والنفور السياسية لدى المعاصرين الاوروبيين فانهم يميلون جميعا لتاويبل المسباب العصيان الكسرواني خارج نطاق التطور الاجتماعي في لينان نفسه ، وهكذا نجد ان ب ، بوجولا مثلا يفتش عن « جذور الشر » في سياسة السلطات التركية وكأنها هي التي كانت تحرض الفلاحين على العصيان ، وفي دسائس القائمقام بشير احمد والعملاء الانكليز .

ويعمد ريشار ادواردز في كتابه الذي يتميز عن كتباب ب « بوجولا » « الحقيقة عن سوريا » بعدائه للاكليركية وبتعاطفه منع

D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Liba-\_ 1A nais en 1858, p. 36.

الانكليز الى فضح رجال الدين الموارنة وكانهم هم اللين استفزوا العصيان ضلد المشايخ بضرض الانفراد بالنفوذ بسين السكان ، (ولفلاحظ أن كلا من بوجولا وادوارد ، شأنهما شدان زملائهما الاوروبيين ، كانا يكنان مشاعر العداوة للمتمردين ) .

ويمكن ان نصادف مختلف الالوان من المزاعم المشابهة في بقية الاعمال التي كتبت تحت تأثير الحوادث مباشرة كما ان اكثرية الاعمال آلتي كتبت بعد ذلك وحتى ايامنا هذه تتصف بأنها تقف من الحوادث موقفا غير نقدي شانها في هذا شأن سابقتها .

وقد مر ما يناهز الخمسين عاما قبل ان يعاد النظر في اراء ب بوجولا و ر. أدوارد . على يد بولس نجيم (جوبلان) (١٩) .

لقد كان بولس نجيم حائزا على ثقافة تاريخية اوروبية وكان على ما يبدو ملما بالنظرات التاريخية البورجوازية التقدمية ، ومن الجائز انه قد تأثر بعض الشيء بأعمال الاشتراكيين الفرنسيين . وقد اعطى نجيم موهبة تأويل المصادر بعمق و فطنة، وبالرغم من ضيق دائرة مصادره ( اذ أنه كان يستخدم اقوال معاصري الحوادث وما نشره اي ، تيستا من الوتائق الدبلوماسية وربما كيان يستخدم كذلك ارشيف القنصلية الفرنسية في بيروت) فقد تمكن من ان يستخلص منها اكبر قدر من المواد للبرهان على صحة ارائه . وقد نبذ نجيم بجراة التصورات القديمة عن الحوادث وانشأ سلسلة من المفاهيم الخاصة به . ولكنه للاسف كان احيانا بتبني كبديهيات بعض الاراء التي لا يمكن النظر اليها الا كفرضيات فقط . اما من ناحية عقيدته السياسية فقد كان قوميا وكان يكسره الاتسراك ولا يفوت اية فرصة لنقد سياستهم في سوريا ، وهو كفالبية القوميين البورجوازيين اللبنانيين في بداية القرن التاسع عشر من محبذي السياسة الفرنسية ، الامر الذي يجعله غير موضوعي في تقييمه لهذه السياسة .

ونظرة نجيم الى اسباب المصيان هي نظرة صحيحة في خطوطها المامة على الاقل، أذ انه يعتبره نتيجة حتمية لارتقاء سكان لبنان من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومما له أهميته كلاك تعليله للاسباب التي جعلت النضال الفلاحي في الخمسينات يبدأ في المناطق المارونية الشمالية حيث كانت الرجعية الاقطاعية

تعربد دونما اي رادع ثم ينتقل فيما بعد الى لبنان المتوسط والجنوبي ، حيث كان نشاط الوكلاء يحد من تعسف الاقطاعيين .

وبولس نجيم هو اول من لاحظ التدرج في تطور الحركة الفلاحية في لبنان ، فقد كتب عن أن فلاحي كسروان نهضوا في البداية ضد سوء استعمال السادة للسلطة ومن ثم من اجل الفاء الامتيازات الاقطاعية وفي سبيل المساواة السياسية والاجتماعية واخيرا في سبيل توزيع الارض ، لقد كان الفلاحون اللبنانيون لا يملكون الارض التي يعملون عليها ولهذا كانوا يتعطشون لوضع قانون زراعي شأنهم في هذا شأن الفلاحين الفرنسيين ابان الثورة الفرنسية ، ولكن من الصعب أن نوافق مع بولس نجيم على تحليله لتوزع القوى الطبقية في البلاد أبان المصيان ، كما أنه من الصعب أن نوافق معه كذلك على تحديده لقادة العصيان ، فهو يسرى أن الحركة قامت في البداية برئاسة رجال الدين والبطرك ثم تزعمها بعد ذلك يوسف كرم وصفار السلالات الإقطاعية ،

وقد كان من الواضح تماما لدى بولس نجيم ان الصدامات التي وقعت بين الدروز والموارنة عام ١٨٦٠ لم تكن سوى الشكل الخارجي « لنورة الفلاحين » في جنوب لبنان ( إله ) .

ان التحليل النظري لاحداث نهاية السنوات الخمسين في لبنان الذي وضعه بولس نجيم لم يكن مقبولا لدى معاصريه ، ولم يكن لهمن اثر في الابحاث التي وضعت في هذا المجال الا في عصرنا هذا اي بعد مضي خمسين عاما على وضعه ، فنحن نجد أن عادل اسماعيل (٢٠) يقبل كسافة اراء نجيم وان م، كير يشاطره اكثرها (٢١) ، مع أنه قد أتيت خلل السنوات العشر الاخيرة اكتشاف ونشر مصادر جديدة لم تكن متاحة لبولس نجيم .

ففي عام ١٩٣٩ اصدرت المجمعة التقدمية « الطليعة » كتاب الاخبار الذي ألفه انطون العقيقي ووثائق البطريركية المارونية التي تحتوي على الرسائل المتبادلة بين المتمردين والبطرك الماروني بعد أن اعدها يوسف يزبك للنشر . وهي وثائق على درجة من الاهمية يصعب تقديرها . وقد تابع يوسف يزبك في السنوات

- 11

<sup>(\*)</sup> والمتصود هنا بالطبع جنوب جبل لبنان ( ملاعظة من المعرب ) .

Adel Ismail, Histoire du Liban.

Lebanon in the last years of feudalism (1840-1868).

الخمسين نشر مصادر القرن التاسع عشر واعاد نشر كتاب منصور الحاتوني ، كما شرع د ، شيفاليه بمعالجة ارشيف مشايخ عائلة الخازن المحفوظ في المتحف الوطني في بيروت (٢٢) .

وهكذا تنشكل قاعدة جديدة للمراجعة بصدد دراسة العصيان الكسرواني .

أن د . شيفاليه هو اول من وضع تحليلا لبعض قضايا العصيان الكسرواني على مستوى العلم الحديث ، ولكنه اقتصر في تحليله هذا على دراسة الاسباب الاجتماعية والاقتصادية العامية وعلى الوضع الاقتصادي في لبنان قبيل العصيان والعلاقيات المتبادلة بين المتمردين وكبار رجال الدين الموارنة (٢٣) .

ولم تجرحتى الان اية محاولة لكتابة تاريخ العصيان ودراسة العلاقات بين مختلف فئات المتمردين الاجتماعية ثم اخيرا الاعتماد على المصادر لتبيان مكان العصيان الكسرواني في الحركة الفلاحية في لنان القرن التاسع عشر وصلته بأحداث السنوات الاربعيين وبالصدامات التي وقعت بين الدروز والموارنة في عام ١٩٦٠.

## قبيل العصيان

في عام ١٨٥٤ غادر المسرح السياسي في لبنان تباعا كل من الامير حيدر ، والقائمقام الماروني الذي توفي في يسار ويوسف الخازن والبطرك الماروني الذي توفي في تشرين الثاني . وظهرت وجوه جديدة ارتبطت اسماؤها بالحوادث التي شهدتها البلاد بعد ذلك .

ان البطريرك الجديد بولس مسعد الذي آثار ترشيحه معركة ضاربة في صيف عام ١٨٤٥ ، تم انتخابه الان دون اثارة خلافات. ذلك أن غالبية الاساقفة الموارنة في منتصف السنوات الخمسين لم تكن تنتسب للارستقراطية الاقطاعية ، ولنذكر بأن بولسمسعد الذي تلقى ثقافته الدينية في روما ،والذي كان يتحدث بنمان لغات

D. Chevalier, Que possédait un cheikh maronite en 1859 ?\_\_ vv Un document de la famille al-Hazen, — « Arabica », t. VII, 1960, janvier.

D. Chevalier, Aux origines des troubles...

كان يعود بأصله إلى اسرة من الفلاحين (٢٤) . وكان أخوه بطرس قسيسا بسيطا . وقد كتبتش . تشرشل يقولان البطرك الماروني يتميز « بكرهه للارستقراطية الاقطاعية وتعصبه للعقائد الدينية الجامدة التي تدين بها طائفته » (٢٥) . وكانت الكتلة التي رشحته والتي يتمتع طوبيا عون بنفوذ كبير بين افرادها تشاطره موقف المعارضة أزاء الارستقراطية الاقطاعية ، وكان رجال الدين يرمون الى التضييق على الارستقراطية الاقطاعية في المجال السياسيكما ضيقوا عليها في مجال ملكية الارض ، ولكن بالرغم من كل ما كان يكنه البطرك ورجاله المقربون من مشاعر العداء للارستقراطية لا يكنه البطرك ورجاله المقربون من مشاعر العداء للارستقراطية للريكم ولو للحظة واحدة .

ولم يحتل القائمقام الجديد الامير بشير احمد ابو اللمع منصبه فورا . فقد احتل مكان حيدر مؤقتا امير اخر من العائلة نفسها اسمه بشير عساف . وبعد اربعة اشهر اعطيت الافضلية لبشسير احمد بسبب قربه من الامير السابق ( أذ كان متزوجا من بنت الامير حيدر ) ، وبغضل الرشاوى الضخمة التي قدمت لوالي صيد (٢٦)، وقبل كل شيء بفضل الدعم القوي له من جانب القنصل الفرنسي اي ، ليسيبس ، بينما كان القنصل الانكليزي مبور على العكس يدعم الامير بشير عساف ، وقد اثرت الخلافات الانكلو ـ افرنسية حول تعيين القائمقام على المعركة التي وقعت بعد ذلك بين الاميرين، ولم يكد بشير احمد يصل الى الحكم حتى بدأ يطفي ويبغي ،

ولم يكد بشير احمد يصل الى الحكم حتى بدأ يطفي ويبغي ، وغير افراد ديوانه ، فعين فيه قضاة موالين له واخذ يحكم في الدعاوى الجنائية والمدنية حسب ما يرتئيه . وقد كان يسعى لاخضاع الارستقراطية الاقطاعية له . . ويصف انطون العقيقي ، وهو من خصوم المشايخ الخازنيين ، تدابير الامير بشير أحمد بأنها «عادلة » لان الامير «حكم الحكومة عدل وردع الاقوياء عن الضعفاء » . وآلى جانب ذلك فقد كان بشير احمد يسيء في توزيع الضرائب ويضطهد فئات كاملة من السكان (٢٧) ، حتى ظن الناس

- 10

B. Poujoulat, La vérité sur la Syrie..., p. 75.

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 122.

٢٧ ــ ( ثورة ونتنة ... ) صفحة ٦٦ .

۲۷ ــيدو ان الامي كان يضطهد السكان الكاثوليكين ارضاء لرجال الدين
 الموارنة وبهدف ارغام اولئك على الالتحاق بالكنيسة المارونية .

ان الامر بشير قام من القبر » (٢٨) حسب تعبير العقيقي .

وبعد استلام الامير بشير للحكم بفترة قصيرة ساءت العلاقات بينه وبين الارستقراطية المارونية ألى حد بعيد ، واخذ العملاء الانكليز يدعمون المعارضة الاقطاعية التي يتزعمها بشيرعساف (٢٩) . وفي صيف عام ١٨٥٧ رفع المشابخ الخازنيون شكوى على القائمة م فحولت الى استامبول واصر السفير الانكليزي ستافورد ريدكلف على ملاحقتها عند اولي آلامر للنظر فيها (٣٠) ، ونشب اثناء ذلك صراع عنيف بين انصار بشير احمد وخصومه .

وتعقد الوضع في لبنان نتيجة لاحتدام التناقضات الاجتماعية بعد حرب القرم .

وعزمت الارسقراطية الاقطاعية التي اعماها كرهها للامير على الاستفادة من أستياء الاهالي لتحقيق اهدافها ، فأخذت تشجع عقد الاجتماعات لكتابة العرائض والجهر بالاحتجاجات ضد اساءة القائمقام في توزيع الضرائب وجبابتها (٣١) .

وفي خريف عام ١٨٥٧ حضر الى صيدا واليها الجديد خورشيد باشا في صحبة بعضالقطعات العسكرية. ويذكر القنصل الروسي موخين أنه كانت لدى الوالي الجديد تعليمات بعرقلة حركة العرائض في لبنان ، وقد كان موخين يفترض عن حق بأن السلطات التركية كانت لا تزال مهتمة كالسابق بتعقيد الوضع السياسي في لبنان لكي تكون لديها الذرائع المناسبة لالفاء الحكم الذاتي في اللاد (٣٢) .

ولهذا فقد دعا الوالي الجديد فور وصوله كافة المستائين لتقديم شكاواهم اليه . ولكنه طالب بايقاف الاجتماعات في البلاد. فانهالت جموع المستكين الى بيروت (٣٣) مما اقلق الباشا وجعله

۲۸ ــ « أورة وفقة ... » صفحة اه .

<sup>71 -</sup> اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 124.

٣١ ــ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » ..

٣٢ ـ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

٣٢ ـ كان عدد المستكين يمكن ان يصل الى بضعة الوق . وعلى كل حال فقد بلغ عدد المستكين على القائمقام اللين قنموا الى بيروت في حزيران من عسام ١٨٥٨ حين وصول التركي اتابي الى المدينة الما وخمسملة انسان . « السفارة في القسطنطينية » .

يصرخ بأن كل هذه الحركة « نتيجة لفتنة » وبأن يصدر امرا الى الجبلين بمفادرة المدينة وابقاء وكلاء عنهم فقط .

ان الهيجان الذي انتشر في لبنان بقدوم خورشيد باشا اضطر السلطات التركية الى الاسراع لاتخاذ التدابير والقرارات بهذا الشأن ، كما تدخل القناصل الاجانب في الامر فاضطر الباشا تحت الحاحهم أن يصدر امرا في بداية كانون الاول يمنع بموجبه تقديم الشكاوى وفي الوقت نفسه اوصى القائمقام بأن لا يقوم باعمال من شأنها أن تزيد الاضطراب في البلاد .

وقد جاء عام ١٨٥٨ بتعقيدات جديدة ، ففي نهاية ايار حاصرت فرقة من الجبليين بقيادة الارستقراطية الاقطاعية قرية برمانا حيث يقيم القائمقام ، فهرب هذا الى بيروت ، وانتقلت السلطة بأكملها الى يد المقاطعجية ،

ولم يكن قدوم عطا ـ باشا من استامبول للنظر في الشكاوى ليغير من الامر شيئا . فقد ظلت اجتماعات السكان مستمرة ، واتخذت في منطقتي المتن والقاطع طابعا جماهيريا وكان يمكن ، حسب رأي السلطات التركية « أن تبلبل النظام في الجبل وتقضي على طمأنينة السكان » (٣٤) .

ومع ان الامير بشير أحمد قد عاد الى قصره تحت حراسة تركية بعد شهر من هربه الا أنه لم يعد يتمتع بالسلطة ، ولم تحود محاولات الامير لتنفيذ امر الباب العالى والشروع بجباية الضرائب الا لنشر الاستياء من جديد بين الاهالى (٣٥) ،

وقد اقلق الوضع في البلاد رجّال الدين الموارنة . وكسان البطرك واثقا ان الارستقراطية بتأريثها نار المعارضة ضد القائمقام «كالباحث عن حتفه بظلفه » (٣٦) . فراح يحذر مشايخ الموارنة شخصيا من مفبة هذا الامر ، واخذ الاسقف طوبيا ( بتحريض من الباشا والقنصل الفرنسي ) يبذل جهوده لتسويسة الامور بسين القائمقام والمشايخ المسيحيين (٣٧) . وكانت الارستقراطية الدرزية قلقة ايضا مما آل اليه الوضع ، وقد اوصى زعيم مشايخ تلحوق

٢٤ — ارسرخ « السفارة في القسطنطينية » .

ه السرخ « السفارة في القسطنطينية » .

٣٦ - منصور الحتوني ، نبلة تاريخية ... صفحة ٢٦٢ .

٢٧ - اسرخ السفارة لي القسطنطينية .

دروز المتن في رسالة اليهم بعدم الاشتراك في الحركة وباطاعسة السلطات وعدم المساهمة في الاجتماعات، كما توجه سعيد جنبلاط الى مشايخ آل الخازن بمثل هذه آلوصية وحدرهم من خطر هذه الاعمال على مقاطعجية كافة الطوائف في لبنان واصر على اتحساد الاقطاعيين في البلاد (٣٨) ، ان حوادث عام ١٨٤١ و ١٨٤٥ قسد جعلت الارستقراطية الدرزية اكثر حدراً من ذي قبل .

ان قلق رجال الدين والاقطاعيين الدروز كان له ما يبرره . فحركة العرائض والصراع حول القائمقام كانا بمثابة الشرارة التي فجرت التناقضات الاجتماعية ، ولم تكن احداث زحلة وغزيس الا البوادر آلتي انبأت بقرب وقوع هذا الانفجار .

فسكان زحلة ،الذين حصلت بينهم وبيناسيادهم الاقطاعيين من الامراء اللمعيين مشادات قبل هذا ، امتنعوا الان عن طاعة بشير احمد ابي اللمع ، (ويبدو انحركة العرائض ضد الامير قد ساعدت على هذا ) وانتخبوا من بينهم شيخ شباب وشكلوا مجلسا بلديا منتخبا من ستة اشخاص ، وقد نشرت جريدة «تايمز» ان سكان زحلة قد نظموا «جمهورية ثيوقراطية » (٣٩) ، وظلسل الامير يفاوض سكان المدينة طوال ثلاثة اشهر «ولم امكنه ان يلاشي هذا العمل » (١٤) .

وامتنع سكان غزير ، وهي قرية لبنانية كبيرة ، عن طاعسة اسيادهم من مشايخ حبيش ، وكتب العقيقي يقول انهم « عملوا شيخ شباب نظير زحلة وكتبو حجج روابط فيما بينهم على هذا العمل ( اي الوقوف ضد الاقطاعين للؤلفة ) ولما علموا بهالمشايخ صاروا بتهددوا الفلاحين على عملهم فحصل بينهم غوشة وراحجملة مجاريح » فتدخلت السلطات والقبت القبض على البعض من الطرفين وخمدت الحركة (١)) .

وبعد حوادث زحلة وغزير نشب العصيان في كسروان .

٢٨ ـ المصدر نفسه .

The Times >, 22. VIII, 1860.

<sup>- 19</sup> 

<sup>.)</sup> ـ « ثورة وفتنة ... » الصفحة ٦٦ .

١) ــ ثورة ونتئة ... الصفعة ٦٦ .

بدا الهياج بين الفلاحين في كسروان منذ ربيع عسام ١٨٥٨ عندما كانت حركة العرائض في بقية مناطق لبنان الشمالي في اوج نشاطها .

وكانت الفئات الاقطاعية تتصارع حول منصب القائمقامية من احرل اهدافها السياسية النفعية وكانت جماعة من احر آل الخازن (٢) تدعم بشير عساف وتلعم جماعة الاخرى الاميربشير الخازن (٢) تدعم بشير عساف وتلعم جماعة الاخرى الاميربشير احمد وكانت كل جماعة منهم تريد ان تجر الفلاحين الى جانبها فعمد الفريقان الى المناورة مع البعض (٣) والى استعمال العنف والشتم والضرب » مع البعض الاخر حتى ان الامر كان يصل الى القتل ولم يتورع المسابخ عن نهب الفلاحين بشكل مباشر من اجل الحصول على الاموال اللازمة لمتابعة الصراع وقد اشتكى فلاحو الحصول على الاموال اللازمة لمتابعة الصراع وقد اشتكى فلاحو كسروان بعد آنتهاء الحوادث في خريف عام ١٨٥٨ الى البطرك من الن الاقطاعيسين المتنافسين قد حرموهم « الامن والراحة والسكينة » (١٤) .

وقد تجلى الهياج بين السكان في البداية على شكل نقاشبين الفلاحين « لتحديد موقفهم من هذا الامر » أي من الصراع الذي يجري بين المشايخ ، وكتب العقيقي يقول : « فعند ذلك حصلت المخابرة فيما بين الاهالي عن ذلك بين البعض الذين ليس هم من الاعيان وذلك كل قرية من قرايا كروان من دون علم من اهسل القرية الاخرى لان ترعب واقع في قلوب الرعايا(من بيت الخازن).

ان انطون ضاهر العقيقي قد استطاع ان يحدد الاسباب الاولى للعصيان الكرواني وان يفهم نفسية الفلاحين اللبنانيين ويلاحظ النبضة آلاولى التي استدعت انتشار الهياج بين الفلاحين. وقد اشار الى ان الفلاحين بداوا يعبرون عن استيائهم « باللهج فيما بينهم عن أنهم صاروا كالعبيد بيد المقاطعجية وما عاد لهم قول ولا

٢٤ ـ مشايخ ال الخازن كانوا مالكي منطقة كسروان الاقطاعيين .

٣) \_ وصل الامر الى ان عين المشايخ وكلاء في القرى في شهر اذار من عام المما من اجل جمع التراقيع على المرائض لم الح القائمقام أو ضده ) ( منصور الحتونى ، نبلة تاريخية ... صفحة ٢٦٢ ) .

<sup>))</sup> ــ ثورة وغنة ... صفعة ١٦٨ .

مشورة في شيء » (٥) وكان الاقطاعيون يجبرونهم على توقيع العرائض دون اخذ رايهم في محتواها بينما جرت العادة في المجتمع اللبناني منذ اقل من مئة سنة على عقد اجتماعات عامسة يتمتع الفلاحون فيها بحق التصويت (٦) .

وقد اخذ الفلاحون يستنكرون تصرفات المشايخ الذيسن يمتهنون كرامتهم « وكانوا يتكلمون أن الفلاح وما بيده لهم (للمشايخ للؤلفة . . . وأن أقل وأحد من بيت الخازن كأن يهين أكبرواحد من الأهالي » (٧٤) .

ان ب. بوجولا قد استطاع أن يسجل في كتابه محتوى تلك الاحاديث التي كانت تدور في قرى كسروان ، ومما ورد لديه « إن الفلاحين يتهمون المشايخ بأنهم لا يظهرون دائما بمظهر مثال العدل واللين في معاملتهم لهم . حتى أن نساء المشايخ كن يتخذن قرارات تمس شؤون الفلاحين ويبعثن أحيانا بخدامهن إلى اكواخهم . وقد أصبح من العادة تقديم الهدايا اليهن أيام العيد ، وتقبيل ايديهن بالضرورة كما هي الحال بالنسبة لازواجهن وذلك تمشيا مع ما ينبغي فعلله لدى الامراء (الحاكمين) ورجال الدين ، وكان على الفلاحين أن يقدموا جرة من القهوة في عرس أحدى بنات الشيخ أو أبنائه . وكانوا بلومون حكام القرى لانهم يعفون انفسهم من الاتاوات المفروضة على الاشخاص ويلقون بأعبائها على كاهل الفلاحين المستخدمين في هذا سلطتهم الشخصية » وكان الفلاحون في نهاية المطاف يتهمون الاقطاعيين باختلاس جزء من الضرائب (٤٨) .

وفي ربيع عام ١٨٥٨ بدا فلاحو بعض القرى يستبدلون الاقوال بالافعال فشكلوا منظمات سرية ، كان هدفها حتى ذاك الوقت الدفاع المشترك عن مصالح من تمثلهم .

وقد نشأت آحدى هذه المنظمات في قرية عجلتون. «وأخذت الرعايا بالاجتماعات ليجدوا لهم طريقة يوقوا ذواتهم بها من هده المظالم من دون معارضة الاحكام في شيء ، فحصل أولا اجتماع في قرية عجلتون بين بعض الشبان وتحالفوا فيما بينهم بأنه لا احد

ه) ـ نفس المصدر ـ منفجة ٧٠٢ .

<sup>7}</sup> ـ راجع الفصل الثاني .

٧٤ \_ ثورة وفتنة ... صفحة (٧٢) .

B. Poujoulat, La vérité sur la Syrie..., pp. 58, 59.

يخون الاخر وانه اذا احد المشايخ تعدى على واحد منهم يكون الجميع مسعفين له حتى الدم » (٩) .

وتشكل اتحاد مشابه في قرية كفرذبيان كان يضم في البدء ثلاثة عشر رجلا فقط ، وسرعان ما تمت الصلة بين القريتين واخذ اعضاء الاتحادين « يخبر بعضهم بعضا بخططهم السرية التي تهدف لحمايتهم من الاضطهاد فقط لا غير » .

وتم في كلمن القريتين انتخاب وكلاء لقيادة عمليات الفلاحين، وقد لعب أثنان منهم وهما صالح جرجس صفير من عجلتون وحبيب ألخوري العقيقي من كفر دبان دورا ملحوظا أثناء العصيان فيما عد .

وقد عاد مشايخ آل الخازن في الخريف فجددوا نشاطهم ضد القائمقام بدون أن يلحظوا ما يجري في أوساط الفلاحين . وشرع بعضهم يطالب الفلاحين بعقد الاجتماعات وتقديم العرائض لازاحة بشير أحمد ، وأخذ ألبعض الاخر يطالب بتقديم الشكاوى على بشير عساف ، وقد أشار العقيقي في كتابه الى أن «هؤلاء المشايخ لم يعلموا أن نهاية الامر تعود على رؤوسهم » (٥٠) .

وقد أخذت الاجتماعات تأخذ طابعا معاديا للمشايخ على عكسما كانوا يتوقعونه منها . وينبغي الافتراض أن الاجتماعات التي عقدت في قرية زوق مكايل وربما كذلك اجتماعات ريفون وعشقوت والقليمات والتي بادر فيها الفلاحون الى انتخاب وكلاء عنهم قسد جرت في هذه الفترة بالذات . وقد شدت هذه الاجتماعات من عزيمة أهالي عجلتون فشرعوا بمفاوضة آل خازن وتقديم مطالبهم لهم ، الامر الذي يعتبر شكلا صريحا من أشكال المعارضة .

وبعد انعقاد الاجتماع الريفي الذي وقف فيه اهالي عجلتون موقفا جريئا ضد المشايخ « طلبوا وجوه البلاد الى قرية عجلتون للتوصل الى اتفاق بينهم وبين الشعب » . وجرت المفاوضات في أيلول من عام ١٨٥٨ ، وحضرها بعض القساوسة كوسطاء بسين الطرفين .

ولم يقف الفلاحون في المفاوضات موقف الواثق من نفسه ، بل اخذوا «يبررون» عزمهم على آجراء المفاوضات « بأنهم يرومون

٩٤ ــ ثورة وفئنة ... مفعة ٧٧ .

<sup>.</sup> ه ـ المعدر نفسه مسقمة ٧٩ .

المشابخ كما كانوا أولا وليس عندهم فكر مضر أو تفيير » (٥١) . وقد اجاب المشايخ على اقوال الفلاحين بالتهديد والوعيد (٥١) . وانتهت المفاوضات بدون أية نتيجة ولكنها جعلت الطرفين يأخذان اهيتهما للقتال .

ينبغي الافتراض أنه في هذا الوقت بالذات تم العهد الذي أقسم بموجبه فلاحو عجلنون ومزرعة كفردبيان وريفون والقليعات وعشقوت وداريا وبقعاتا وبلونه وجعيتا وغزير على توحيد اعمالهم والعمل كيد واحدة ، وقد اخبروا البطرك الماروني بولس مسعد بأمر هذا العهد (٥٢) ووجهوا اليه رسالة ذكروا فيسها ان الخلاف الذي دب في اسرة آل الخازن (حول القائمقامية ) قسد « اعدمهم الامن والراحة والسكينة » واشتكوا منعسف الاقطاعيين الذي لا يطاق ولكنهم ذكروا كذلك انه (حب بحفظ السلامية وملاحظة فخر اجدادهم (اجداد المشايخ ـ المؤلفة) الماضيين فقد حصل السكون منا اولا بأن ذلك هو حادث وقتى ويعبر ويزول والان عند ملاحظتنا التامة والمذاكرة بذلك من عمومنا وجدنا أن ما مضى هو بالنسبة للحاضر والمستقبل يحسب كلا شيء فلاجل ذلك ما عاد يمكننا احتمال ما لا يحتمل » . ولهذا ارتأى أهالي القرى المذكورة ان من الضروري الاتحاد « لوقاية حياة كل منا » وحفظا لعرضنا واحوالنا » . وعزموا على النضال عند نزول الاضطهاد بأحدهم عن طريق تقديم العرائض الجماعية للسلطات .

ان الوثيقة المذكورة هامة جدا من حيث تطور النفسية الاجتماعية لدى فلاحى كسروان .

فالفلاحون يعترفون أن انتساب الاقطاعيين الى « اسلاف اشراف » آية في العدالة والرحمة ، أمر يعطى المشايخ حق السلطة . وهذا ما جعل اهالي عجلتون يطلبون من اسيادهم ان يحذوا في حكمهم حذو المشايخ « الاوائل » ) .

وقد كانت التهديدات التي عبر المسايخ بواسطتها عن عدم رغبتهم في الاقتداء بأسلافهم الاشراف عاملا على توسيع مدارك

٥١ ــ المصدر نفسه .

٥٢ - « واما الشايخ نبعضا منهم كانوا يتهددون الاهالي التهديد الكلسي بقهم يطردونهم من البلاد ويقتلوا منهم « المصدر نفسه » .

٥٢ ــ راجع المندر صلحة ١٦٧ ــ ١٦٩ .

الفلاحين الذين اصبحوا الان يدحضون التبرير التقليدي لحق الاقطاعيين في السلطة على أساس « أن ما مضى هو بالنسبة للحاضر والمستقبل يحسب لا شيء » « وما عاد يمكن احتمال ما لا يحتمل » في سبيل هذا الماضي ،

ولكن ألتنكر للافكار التقليدية لم يؤد في البداية الى امتناع السكان عن الخضوع لسلطة الاسياد ، وكما قال اهالي عجلتون فائه) ليس عندهم فكر يضر بالمشايخ او رغبة في التفيير) ، ولكن هذا التنكر مهد التربة لتقبل افكار المساواة الاجتماعية والسياسية وكان نقطة الانطلاق في توجيه وعي الفلاحين وجهة ثورية .

ان اتحاد القرى وعزمها على مقاومة تعسف الاقطاعيين قد ابهجا الفلاحين بهجة عظيمة . وقد ذكر العقيقي انه بعد انتهاء احد اجتماعات الفلاحين في كفردبيان « اخذ الاهالي بالحدي والفنا وطلق البارود بعد أن كابدوا تهديدات كثيرات قبل ذلك » من المشايخ (١٥) .

وهكذا فقد زال الخوف من قلوب الفلاحين وحلت محله الحماسة المتأتية عن العزم على بلل الجهود الجماعية لايقاف الاضطهاد والتعسف من جانب المشايخ ، وكان هذا الاتحاد وحده كفيلا بأن يجعل الفلاحين بدركون مدى قواهم الخاصة ،

هذه هي المساعر التي كانت منتشرة في اوساط فلاحي كسروان في ايلول ـ وتشرين الاول من عام ١٨٥٨ . وقد انضمت في هذا الوقت الى الحركة قرى جونية وفيترون وميروبا . وبتعبير اخر فقد عم الهياج كل كسروان المتوسط والجنوبي اما قسرى شمالي غربي كسروان فقد « بقيت مستكينة » خاضعة ولم تشارك في الاضطرآبات (٥٥) .

وفي غضون هذه الشهور انتخب صالح جرجس صفير وكيلا رئيسيا للقرى التي رفضت الطاعة ، ومن المتعدر أن نحدد الوضع الاجتماعي الذي كان عليه هذا الشخص ، ولكن بما أن المشايخ ( ولو عن خطأ ) « كانوا يثقون به جداً » ويعتبرون « أنسه مسن

<sup>)</sup>ه ـ المصدر نفسه صفحة ٧٩ ـ مما له دلالته ان مثل هذه البهجة قسد انتشرت بين اهالي ديرالقبرل عام ١٨٤١ بعد استلام «رسالة» البطرك التي كسان الشعب يعتبرها دعما فكريا لقارمتهم سلطة الشمايخ الاسياد .

هه \_ المصدر نفسه صفحة ٨١ .

غرضهم » (٥٦) اذن يمكن الإفتراض بأن صالح جرجس صفير كان ينتسب للقسم الفني من سكان الريف ، وقد رشح الساس نقولا المنير ( ١٨١٠ – ١٨١٣ ) لوكالة القرية اللبنانية الكبيرة زوق مكايل. وكان هذأ انسانا مشهورا بملكيت لمناسج الحريس ولكنه بسدا حياته (٥٧) كصاحب مهنة ثم آخذ يسلف المبالغ الضخمة وكسان القائمقام الماروني من مدينيه « الامر الذي يسمح لنا بأن نفترضان المنير كان ينتسب لاعيان الزوق من التجار الصناعيين والمرابين ، وفي عام ١٨٤٨ كانت قائمة اعضاء « الجمعية السورية لاكتساب العلوم وألفنون » التنويرية تحتوي على اسم الياس منير (٨٥) .ومن الجدير بالملاحظة أن اصحاب الورشات في الزوق كانت تربطهم بتجار بيروت صلات وثيقة ، وبالاضافة الى هذا فان كنية منير » التي هي لقبمهني حرفي كانت غير منتشرة في بيروت على الارجح حيث لم تكن المهنة متطورة ، أن كل هذا يجعلنا نقبل الراي القائل بان الياس منير وكيل الزوق هو نفسه عضو « الجمعية السورية » .

ومع اسم الياس منير وصالح صفير جزئيا ارتبطت الدعوة الانكار المساواة السياسية والاجتماعية بين فلاحي كسروان (٥٩). وينقل لنا منصور الحاتوني كلمات الياس منير على الشكل التالي: ان الباب العالي يسعى بانصاف ورافة لكي يرفرف الامس على رعاياه وهو لا يريد لنا ابدا ان نكون ارقاء كما هو شأن اهالي كسروان الديسن استعبدتهم اسرة آل الخازن الكبيرة العسدد.

٥٦ ــ منصور الحاتوني ، نبذة تاريخية ... ، صفحة ٢٦٩ .

٧٥ ــ لقد اكتسب جد الياس مني الحبوي الاصل لقب اسرته « المني » مسن ( الانيار ) التي كان يقوم بصنمها في الزوق ( ثورة وفتنة صفحة ٨٠ ) .

٨٥ ــ اعمال الجمعية السورية ص ١٦٦ .

ولكن هذه النظرية لا تصهد الفاتوني الى معلومات عن وجود صلات اقتصاديسة المين الهاس مني وبشي احمد ليؤكد ان وكيل الزوق الذي هو عمل للقائمقام كالمحرض السري على المصيان وقائده . وقد نبع هذا الراي من نظرية العاتوني الاساسية التي تعلل المصيان الكسرواني كنتيجة لمسائس القائمقام الماروني الذي كان يفتش عن السبل المناسبة لابعاد خصومه الخزنيين عن المسرح السياسي . ولكن هذه النظرية لا تصهد النقد في في ضوء الخبار انطون المقيقي ولا في ضوء وثائق العصيان . وبالتالي فاننا لا نهلك اي هق في الافتراضي ان دعسوة الياس منسي كانت نتيجة دسائس القائمقام المرياسية .

(يتضمن هذا القول تلميحا الى الخط الهمايوني الذي اعلن في عام المداواة بين الرعايا بغض ألنظر عن دينهم و لكن بالرغم من المعنى الذي ضمنته التركية لهذا المرسوم فان الياس منير يفسره كاعلان للمساواة الاجتماعية لا الدينية اي المساواة ألتي لا يمكن معها استعباد بعض الناس لبعضهم الاخر) وهكذا يستخلص الياس منير انه «علينا أن نطلب الاقالة من هذه ونتظاهر رفض تسلط عموم المشايخ عنا وأن يكون لواحد منهم فقط تولي آلاحكام وله وحده تكون السلطة والسيادة ويكون من الاشخاص المزدانين بالذكاء والمعارف ومحبة الالفة والسلامة ، يميل طبعا للعدل وألانصاف ، مفضا للرشوة » (.٦) .

ولنلاحظ أن صورة الحاكم العادل في ذهن اعيان الريف كانت أعقد مما هي عليه في تذهان جماهير الفلاحين ، فهو يجبان يتصف بالذكاء والثقافة والسعي الى حفظ أمن الاهالي والى محاربة الرشوة .

وهكذا ففي خريف عام ١٨٥٨ برز بين السكان الهائجين طلب سياسي محدد وهو: انتخاب مأمور من المشاييخ وحرمان كافية الباقين من السلطة . ان هذا الطلب الصادر من اعيان الريف كان خطوة الى امام بالنبة لرغبة فلاحي عجلتون التقليدية غير المحددة في ان يحذو والمشايخ حذو اسلافهم .

وفي تشرين الأول من عام ١٨٥٨ اجتمع ني منزل صالح صفير وكلاء جميع القرى التي انتشر فيها الهياج ، وصدر عن الاجتماع قرار يقضي ب « نشر راية العصيان على اوامر المشايخ ورفع تسلطهم » (جميعا ما عدا المأمور ، كما يبدو) (٦١) » ، وكان هذا القرار انذاك لا يزال مقتصرا على زعماء الفلاحين فقط .

وقد تسارع تطور الحوادث اللاحقة بسبب الطوارىء التالية التي وقعت في تشرين الثاني وبدء كأنون الاول في قريتي الزوق وحونية .

فبينما كان الشيخ عباس الخازن يشتري حريرا في ساحة السوق في زوق مكايل اهان احد سكان القرية ( ويظهر أن هدا كان منافسه في العمليات التجارية ) واظهر على ذاته السلطة

<sup>.</sup>٦ - منصور الحاتوني - نبذة تاريخية ص ٢٦٨ .

٦١ - منصور الملتوني صفحة ٢٧٠ -

المعتادة (٦٢) فأخذ المعتدى عليه يدافع عن نفسه وآزره السكان واضطر الشيخ الى الهرب من القرية (٦٣) .

وقد وقعت حادثة مشابهة في جونية بين الشيخ يوسف وردان الخازن واحد اهالي زوق مكايل وهو يوسف العجوي اثناء صفقة لشراء القمح ، واهان الشيخ منافسه فعاد هذا الى الزوق واخذ يصرخ في سوقها بملء صوته: « الا اسمعوا يا قوم آن الشيخ وردان قد شتمني وحاول ضربي لو لم افر هاربا من امام وجهه واوسعني اهانة واسمعني كلاما لا يطاق احتماله » (٦٤) ،

وكانت العلاقات بين المشايخ والشعب قد وصلت الى درجة كبيرة من التوتر بحيث تحول الخلاف ألى صدام ، وسرعان مسا انحدرت فرقة من الزوق الى جوئية وادركت الشيخ فأجابت على اهانته واستعملت ضده ألقوة ، ولم يستطع منصور الحانوتي الذي كان موجودا انذاك أن يخلص الشيخ من بين ايدي الجمهور الفاضب الا بعد جهد جهيد ، وقد ذهبت سدى كل دعواته للصلح الموجهة لسكان الزوق » الذين عادوا وهم يصيحون بالتهديدات ضد المشايخ والتشكيات من تعدياتهم (٦٥) .

وبعد هاتين ألحادثتين أسرع مشايخ آل الخازن للاجتماع في قرية غوسطا البعيدة عن الاضطرابات لتنظيم النضال ضلد الفلاحين . وكان ذلك في اليومين التاسع والعاشر من عام ١٨٥٨ ومنذ تلك اللحظة اخذت الحوادث تواتر بسرعة .

واخبر المثنايخ ألبطرك الماروني بما حدث آملين أن يستعمل البطرك سلطته الدينية في صالحهم ولكن البطرك اقتصر على اجابتهم بأنه أنفم بسبب ما حدث وأنه يخشى أن يؤدي الامر الى « تبلبل نظام الجبل » ودعا المشايخ ألى التبصر في مفزى هاتين الحادثتين وأخبرهم بأنه سيحضر سريعا الى طرفهم للمفاوضة (٦٦) . ويبدو أن البطرك قد فوجىء بالامر ولم يحدد بعد خط ألعمل الذي سيتبعه ، وبعد فترة قصيرة عزم البطرك على أن يلعبدور ألوسيط

٦٢ ـ الصدر نفسه .

٦٢ ــ أورة وفئنة ، صفحة ٧٩ ، ٨٠ .

١٢ \_ منصور الحتونى ، نبذة تاريخية ... صفحة ٢٧٠ .

ه٣ ــ المدر نفسه صفحة ٢٧١ .

<sup>.</sup> ١٦ ــ المحر تفسه

السامي شكليا لكي يصون سلطة الكنيسة ويحتفظ بنفوذه بسين ألفلاحين ، ولهذآ فقد امتنع عن مقابلة المشايخ ولكنه بدل كل جهوده لكي يصلح ما بين الطرفين داعيا الفلاحين للتنازل والقبول بحل وسط .

وكان اول قرار اتخذه الاقطاعيون المجتمعون في غوسطا هو نبذ الخلافات بينهم وتوحيد القوى والوسائل من اجمل اخماد العصيانات الفلاحية . وفي الثالث عشر من كانون الثاني اقسم المشايخ على توحيد جهودهم واوكلوا مهمة الاشراف على العمل الى حصن وقعدان الخازن (٦٧) .

وقد اثار هذا الاجتماع تخوفات كبيرة لدى اهالي قرية زوق مكايل الوذقعة بالقرب من هذأ الوكر الذي تتمركز فيه الرجعية الاقطاعية . وكتب اهالي الزوق عن تخوفاتهم الى البطرك والقنصل الفرنسي بتاريخ العاشر من كانون الاول آملين أن يتدخل هدان الاخيران للدفاع عنهم (٦٨) . واخذوا في الوقت نفسه يتأهبون لصد المشايخ بقوة السلاح وتوجهوا الى اهالي قرى كسروان لطلب المون منهم استنادا الى معاهدة الدفاع المشترك التي عقدتها القرى فيما بينها في اللول عام ١٨٥٨ (٦٩) .

وكان أهالي زوق مكايل محقين في تخوفاتهم . فصاحب القرية ورئيس دير البشارة الراهب يوسف راجي الخازن لم يجرؤ على معاقبة الاهالي الذين هاجموا الشيخ في جونية ولكنه سافسر الى غوسطا بطلب من اقاربه لكي ينضم الى الاقطاعيين الذين يتأهبون للهجوم على الزوق ، فتوجهت فرقة مسلحة من أهالي غوسطا الى الزوق ولكنه حال دون وقوع الصدام رسل من قرى شمال غربي لبنان ( دلتا ، عرمون ، شنعير ، الجديدة ) التي لم ينتشر الهياج فيها بعد وألتي لم تكن تريد للوضع أن يتأزم (٧٠) .

وقد اثارت اعمال المسايخ العدائية ردة فعل قوية لدى سكان كسروان ، وقرر فلاحو عجلتون وعشقوت والقليعات برئاسة الوكيل

٦٧ ــ راجع نص الاتفاقية المرسل الى البطرك في كتاب « ثورة وفنئة » ص ١٦٠ ، ١٦٠ .

٦٨ ــ المصدر نفسه الصفحتان ١٦٥ ، ١٦٦ .

٦٩ - منصور المعلنوني ، نبذة تاريخية .. ، صفحة ٢٧٢ .

<sup>.</sup>٧ ــ المصدر نفسه الصفحة ٢٧١ .

صالح جرجس صفير مهاجمة المشايخ الى جانب اهالي الزوق . فانحدر قسم من الفلاحين الى القرية الملكورة .

وفي تلك الاثناء وصل الى غوسطا رسولا البطرك: الاسقفان يوسف رزق ونقولا مراد المشهوران منذ حوادث الاعوام الاربعين التي مثلا فيها خط المعارضة السياسية داخسل المجلس البطركي الماروني وكان يوسف رزق الذي تراس الفرقة الشعبية في لبنان الجنوبي عام ١٨٤٥ من انصار استغلال الحركات الشعبية فسي النضال السياسي ويبدو انه كان من ذوي النفوذ بين جماهير الفلاحين الواسعة والما نقولا مراد فقد كان في عام ١٨٤٤ يدعم الارستقراطية في معارضتها للقائمقام »وربما كان البطرك قد اعتمد على هذين الامرين بالذات عند اختياره لرسوليه الى منطقة الاضطرابات وقد حاول الاسقفان ان يؤثرا على المشايخ وشعب كسروان بقصد تسوية الامور بين الطرفين و

ولكن آل خازن لم يبدوا اي استعداد للتراجع وتوجه الاسقفان الى الزوق حيث اجريا في البداية مفاوضات مع اعيان القرية ، ثم خطبا أمام الشعب في كنيسة القديس مسار جرجس فحدرا اهالي القرية من الجرائر السيئة التي سيؤدي اليها الصدام مع الاسياد ودعواهم إلى الاذعان وطاب الصفح من المشايخ ، ولكن لا مركز رسل البطرك الديني ومنا مكنان المفاوضات ، ولا حجيج الاسقفين كانت بقادرة على التأثير في مجرى الحوادث ، ويذكس الحاتوني انه « كلما صار الاستعداد لاخماد النار كانيزيد سعيرها واوارها » . فقد كانت مواعظ الاسقفين « تزيد الاهلين حماسة وصراخا وتهيجا » (٧١) ولكن هؤلاء اجلوا مهاجمة المشايخ الىموعد اخر .

واضطر البطرك بعد فشل رسوليه الى عقد المجلس البطركي الذي توصل الى راي مشترك بضرورة بذل الجهود لانهاء الخلاف بسبل سلمية ، وكانت كل الظواهر تدل على القلق الشديد الذي استولى على كبار رجال الدين ، (وهذا يناقض بوضوح الزعم المنتشر في كتب التاريخ بأن رجال الدين كانلهم ضلع في التحريض على العصيان) ،

وفي النصف الثاني من كانون الاول عقد في الزوق الديوان المنتخب من قبل الاهالي وصدرت عنه مطالب لا تتمتع بدعم القرى

التي سادها الهياج فحسب ، بل وبمؤازرة فلاحي القرى التيكانت تظهر الطاعة للمشايخ (٧٢) .

وقد كانت « البنود المطلوبة التي من اجلها تحصل الراحة لنا ( للفلاحين ) ولجناب المشايخ تنحصر في التالي :

ا \_ يجب ان توزع ألضرائب على الاراضي والارواح حسب اللائحة المرتبة من سعادة شكيب أفندي ، ويجب على المشايخ أن يدفعوا ما يترتب عليهم دفعه بدون ان يلقوا بعبئه على كاهل الشعب .

٣ ـ الفاء هدايا الاعياد والاعراس والرسوم التي يفرضها المشايخ عند بيم أراضيهم (٧٣) .

إ ـ أعطاء مركز المأمور ألى شخص لائق يحكم بالعدل ويحمى

٧٧ ــ لقد وردت هذه المطالب في خطوطها العامة في ملحق الرسائسة النسي بعثها سكان الجديدة ، وثننعير ودلبتا وعرمون وغوسطا وبطحا الى البطرك الماروني بناريخ السابع عشر من كاتون الاول عام ١٨٥٨ . « ثورة وفتنة » ص ١٦٠ ـ ١٦٠ . ولهذه المطالب قصة .

فمن المعلوم ان القرى المذكورة انفا ظنت حتى منتصف كانون اول عام ١٨٥٨ على الاقل « خاضعة » لاسيادها ، وبعد طرد المشايخ من كسروان بقيت فيها مقاومة قوية لقادة العصيان . وقد كتب سكان عرمون والجديدة في الثاني عشر من كانون الثاني عام ١٨٥٨ انهم لم يعطوا قادة العصيان اي وعد بأنهم الى جانب الوكلاء ( المصدر نفسه صفحة . ١٧ ) وفي منتصف كانون اول عام ١٨٥٨ قسدم اليهده القرى سجعان العضيمي وكيل جونيه وطالبهم باسم اهالي الزوق بالانضمام السي منده القسرى فسي دلبتساللي الحركسة عنسدها اجتمع اهسالسي هده القسرى فسي دلبتسالساريخ السادس عشسر من كانسون الاول و « غسب المداولسة بتساريخ السادس عشسر من كانسون الاول و « غسب المداولسة مع الوكلاء قد اتفق رايهم » ثم وجهوا رسالة الى البطرك يرجونه مساعدتهم في العصول على « حقوقهم » . وقد جاء في الرسالة « انظروا حالتنا المصيف وانقلونا مهن يظلمنا . . » ليس بالحاضر بل نكون دائمة دوامسا ( المصدر نفسه الصفحة ١٦٠٠ ) .

٧٢ ــ اعتاد اقطاعيو لبنان على الزام الفلاحين اثناء بيع اراضيهم لهــــم بتقديم الهدايا السنوية لاصحاب الاراضي السابقين ، راجع :

D. Chevaller, Aux origines des troubles..., p. 56).

الشعب من المضايقات والمظالم · تقديم كل قرية لوكيل او وكيلين وذلك حسب عدد سكانها من اجل مساعدة المأمور .

ه ـ نظرا لان الباب العالى قد منح المساواة العامة والحرية التامة فلا يجب ان يكون هناك تمييز عنصري او امتهان في المعاملة. وبما أن الاسس القديمة للرسوم قد تفيرت فان الضرائب الجديدة تفرض على الجميع . « نرجو ان تأخذ غبطتكم كـل هـذا بعين الاعتمار » .

وفي احدى شروط الاتفاقية الني عقدت مع آلمشايخ بعد ذلك بفترة من الزمن صيغ هذآ البند بشكل اوضح فجاء كالتالي : «تكون منزلة المشايخ بمنزلتنا في كل شيء بدون استثناء البتة » (٧٤) .

٦ ـ يجب أن يخضع المأمور الى قرارات البطرك على اساس أن تعم سلطة المأمور على الجميع دون استثناء وفقا للتنظيمات . واذا ارتكب المشايخ اي جنحة ضد الشعب الميجب أن يحاكمواكما يحاكم افراد الشعب » .

وهكذا فان ألبرنامج الذي قدمه الكروانيون كان يطالب بالاستقامة في تنفيذ خط كلخانة وبنود التنظيمات ، وقبل كسل شيء بمراعاة ألمساواة في الحقوق بين جميع السكان والفاء الرسوم ألنابعة من تبعية ألفلاحين للاقطاعيين وتنظيم شبكة الضرائب (٧٥) .

وكانت متطلبات الببرنامج تضمن اعادة تنظيم الحكم في كروان بحيث تحرم الفئة الاقطاعية من حقوقها وامتيازاتها الاقطاعية وتفسح المجال امام الاهالي الوصول الى الحكم . وكان تنفيذ هذه المطالب كفيلا لا بتحسين وضع الفلاحين فقط وبللوبالماعدة على تطوير العلاقات البورجوازية .

وكان معاصرو الحوادث ، وحتى معادو المتمردين منهم كالثيخ عباس الخازن يدركون أن متطلبات الكسروانيين تستند الى اساس اجتماعي واسع وتستجيب لمسالح مختلف هيئات الشعب .

و قد لاحظ انطون العقيقي أن مقدم الفلاحين طانيوس شاهين

٧٤ ــ ثورة وفئة ... صفحة ١٧٨ .

٧٥ ــ ولهذا فان الحركة لم تكن تتضمن من حيث الشكل اي شيء معـــاد للحكومة . وربما كان هذا هو السبب في ان الحكومة التركية والبعثات الدبلوماسية الاوروبية لم تول في أول الامر كبير اهتمام للحوانث في كسروان معتبرة أياها جزءا من حركة المرائفي .

كان « يظهر لهم انه هو فداهم ويقدم كل ما يلزمهم من اي وجه كان » (٧٦) . اما عباس الخازن فقد كتب للبطرك أن ديوان الزوق « موجود فيه حكمة غريبة شيطانية لتشريب كل من في بيروت من الرفيع للوضيع ما يناسبه من الغايات » (٧٧) .

وتتضمن هذه الملاحظة اشارة مبهمة الى علاقات ما بين الكسروانيسين و « اعيسان عاميي بيروت » . ومسن المسروف أن الكسروآنيين كانوا قد وجهوا عريضة الى باشا بيروت فى النصف الثاني من كانون الاول . وربما كانت هذه هي الصلة الوحيدة مع «أعيان» المدينة . اما مسألة الصلات المتبادلة مع الشعب البسيط من مركز لبنان النجاري فقد كانت اكثر تعقيداً ، ولدينا معلومات تذكر انه في كانون الاول من عام ١٨٥٨ اي قبيال العصيان أعطى بعض « المواطنين المسالمين طانيوس شاهين القودا لشراء الاسلحة (٧٨) . وبعد ذلك بفترة قصيرة ، أي اثناء العصيان مد المرابون والتجاريد العون المادى للكسروانيين ، ويذكس المؤرخ والكاتب الاجتماعي الفرنسى ف ، لينورمان ان بعض رجال المصارف الموارنة فسي بيروت ؛ الذين كانوا يتمتعون بصلاحية مطلقة في تمثيل ابناء دينهم كانوا يحاولون ان ينقلوا الى القسم المسيحي من الجبال البنادق والبارود لكى يستطيع السكان الذين جردوا مسن سلاحهم تماما تقريبا منذ حوادث ١٨٤٥ ان بدافعوا عن انفسهم في حالة هجوم [لدروز » (۷۹) .

وتعطينا هذه المعلومات الحق في الافتراض بأن الاوساط البورجوازية في بيروت كانت تعطف على الحركة في كسروان نظرا لان مصلحتها كانت كمصلحة الكسروانيين تتفق مع تحقيق الاصلاحات التي نادى بها الاتراك ، وربعا كان بقاء الاصلاحات على الورق وعدم تنفيذها هو السبب في الجدل الذي جرى في نهاية السنوات الخمسين بين الاوساط التنويرية والسلطات التركية ،

٧٦ ــ ثورة وغننة ... صفحة ٨٣ .

٧٧ ــ المصدر نفسه صفحة ١٦٤ .

R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 27.

هذا آلجدل آلذي لم يذكرعنه المعاصرون سوى معلومات ضيلة (٨٠). وهكذا فان المطالب الموضوعة في الزوق كانت تستجيب لمصالح الفئات الشعبية الواسعة وتلاقي الدعم من الجميع ولكن تحديد السبل التي يمكن بواسطتها تحقيق هذه المطالب اثار في الديوان نقاشات تعكس المعركة السياسية الداخلية بين مختلف الكتل لا في الزوق فقط بل وفي جميع منطقة كسروان وقدكتب الشيخ عباس الخازن للبطرك عن هذه النقاشات فقال « فالعقلاء من الاهالي يشربون هذا الديوان ان الغاية هي لتهذيب الولاية وأصلاحها فقط لا انقراضها وانه ما لم تصل طبقة الهيجان لاخسر درجة لا يصير الوصول إلى التهذيب والجهلة من الاهالي حاصل التشريب يصير الوصول إلى التهذيب والمحركين من الاهالي حاصل لهم التشريب بانهم حيث تورطوا وتشاهروا بالعداوة فما عاد خلاصهم بقا العابلة او ولايتها لانه اي وقت راق الحال لا بعد من أن العابلة الاشيهم » (٨١) و

وهكذا نرى آن الخلافات قد ظهرت في صفوف المشتركين بالحركة المهادية للاقطاعية وهي ما تزال في مرحلتها تلك . وتحدد داخل الحركة اتجاهان بمكن أن نطلق عليهما أصطلاحا أسم الاتجاه الثوري والاتجاه الاصلاحي . وقد ادت هذه الخلافات فيما بعد الى انقسام مكشوف في صفوف مختلف الكتل من المتمردين ممساحدد مصير العصيان .

فما هو الطابع الاجتماعي لهذه الكتل؟ ان اللبنانيين المعاصرين يميزون

<sup>.</sup>٨ — نكر المستعرب الروسي ف، ف غير غاس في تقريره بعد عودته مسن البعثة العلمية في الشرق العربي ان الامسيات الادبية التي عقدت عند بطرس البستاني وغيره من اعضاء الجمعية والتي عادة ما كان يلقي فيها مختلف الاشخاص خطبا بصدد تطور الثقافة في سوريا . قد توقعت نتيجة للشاحنات المختلفة مسع باشا بيروت (اى. يو. كرانشكوفسكي .ف.ف. في غاس «ملكرات هيئسة المستشرقين » الجزء الله عنه المهمية ٢٧ وقد اضطر المجمسع المسوري الملمي الذي شكل في عام ١٩٨٧ الى البقاء بشكل في رسمي . وقسد تلفير اسم الجريدة المبيوتية الاولى التي اراد مصدرها تسمينها ب «المسبح المني اسم الجريدة المبيوتية الاولى التي اراد مصدرها تسمينها ب «المسبح المني الدي المربية ، ٥٦ ، ٥٧). ويبدو أن السلطات التركية قد منعت الاسم الاول لانها وجدت فيه اشارة سياسية الى فجر الازدهار والفهضة في سوريا .

٨١ ــ « أورة وفتئة ... » صفحة ١٦١ .

في صفوف المتمردين بينعقلاء وجهلة الواضعين فيهذين المفهومين تقييمهم الطبقي لنشاط المتمردين . ومع كل ما تتصف به هسذه التقييمات من اصطلاح فانها تعني فئات اجتماعية معينة .

وحسب اقوآل الشيخ عباس فان العقلاء اناس ينحون منحى اصلاح الحكم في كسروان ولكنهم يقاومون توسع الهيجان حتى الدرجة القصوى اى تحوله الى عصيان .

وكان اكثر المواقف اعتدالا هو موقف « العقلاء » في قرية عرمون ( شمالي غربي كسروان ) ، فقد استطاع هؤلاء ان يمنعوا « جهلة » قريتهم من طرد أسيادهم المشايخ الدحادحة (٨٢) ، اما جماعة عقلاء الزوق فقد كانت اكثر جذرية وساهمت في العصيان ولكنها اختلفت فيما بعد مع قادة العصيان وابتعدت عن المعركة .

ان بعض الوتائق التي نشرها يوسف يزبك يعبر عن راي «العقلاء » من أهالي شمالي غربي كسروان (٨٣) واطلاعنا عليها يسمح لنا بتكوين صورة عن الوضع الاجتماعي لهذه الفئة من سكان القرية اللبنانية ، فهي تتصف بالخوف من الهزات الاجتماعية (بدليل الشكاوي من أن مقدم «الجهلة »أي وكيل جنوبي كسروان «قد أعدمهم أمنهم ») وأن ممثلي المنطقة مستاؤون من عرقلة المتمردين للصلة الحرة مع جونية (المقصود على ما يظهر هو زيارة الميناء اللبناني للتجارة) وفي أيار من عام ١٨٥٩ كان هؤلاء مستعدن للبطرك وأن «ينشر السلام والامن على الجميع » (٨٤) ، وكل هذا للبطرك وأن «ينشر السلام والامن على الجميع » (٨٤) ، وكل هذا يدل على أننا بصدد فئة غنية من سكان الريف تزاول الربا والتجارة. وربما كانت هذه الفئة في الزوق تضم أيضا أصحاب الورشات

اما « الجهلة » فهم في مفهوم عباس الخازن ومنصور. الحلتوني تلك الفئات التي كانت مستعدة في كانون الاول ١٨٥٨ ان

٨٢ - منصور الحلتوني ، نبذة تاريخية ... ، صفحة ٢٧٦ .

٨٣ ـ مثل الرسالة الشهرة التي كتبها سكان القرى الشمالية الغربية فسي، السابع عشر من كاتون الاول عام ١٨٥٨ والمطالب الملحقة بها ، والرسالة الى البطرك من «شعب » عرمون والجديدة في الثاني عشر من كانون الثاني سنسة ١٨٥٨ ورسالة قرى عرمون والجديدة وشنتم وغوسط ودلبتا في التاسع عشر من ايار عام ١٨٥٩ « ثورة ونتنسة ... » ملحقسات الوثائسة ١٨٥٩ « ثورة ونتسة ... » ملحقسات الوثائسة

<sup>.</sup> ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۷۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲

تطرد المشايخ من ألبلاد وتلفي سلطة الاقطاعيين الاسياد وفي خريف عام ١٨٥٩ وقفت هذه الفئة التي وزعت اثناء العصيان اراضي الشيوخ ضد الاتفاق مع المشايخ على اعادة اراضيهم لهم كما كان بنية « العقلاء »أن يفعلوا . وكانت هذه الفئة تضم الفلاحين الذين لا يملكون الارض واصحاب الاراضي الصفيرة والحرفيين الرفقراء وممثلي الاوساط الفنية الاكثر يسارية من زملاهئم في عرمون . وكان تطور الحركة يجبر هؤلاء على الابتعاد عن فئة « الحهلة » .

وفي منتصف كانون الاول من عام ١٨٥٨ تراس الحسركة طانيوس شاهين ألذي كتب عنه م، غيز في عام ١٨٥٩ « أن طانيوس شاهين ، الذي كان في الماضي مكاريا وبيطارا والذي كان يسمسي نفسه روبن هود ، دكتاتور البروليتاريا الريفية شبه الامي والذي اعلن في عام ١٨٥٠ جمهورية فلاحية في كسروان يظل واحدا من أكثر شخصيات فترة القائمقامية غموضا ولكنه بدون شك من أبرزها كذلك » (٨٥) ، وكاتب هذه السطور لا يمكن أن نتهمه بتعاطفه مع زعيم الجماهير الفلاحية ،

ان جميع معاصري الحسوادث تقريبا كانوا يعتبرون أن مسن واجبهم اعطاء صورة عن طانيوس شاهين ولكن هذه الصورة كانت دائما مسبقة ومعادية بصراحة ولا تسمح لنا بتكوين صورة حقيقية عن شخصية روبن هود اللبناني .

لقد ولد طانيوس شاهين في ريغون عام ١٨١٥ وتوفي « مغمورا في عام ١٨٩٥ » (٨٦) . عمل مكاريا وبيطارا واستطاع أن يوفسر بعض المال (٨٧) وكان شاهين يتصف بارادة قوية وذهن حي وموهبة في التنظيم ولهذا مقد كان يتمتع بنفوذ كبير بين الاهالي وكانت خططه السياسية تتصف بصفة أثارت الكثير من الجدل والحيرة بين معاصريه ، وهي اللجوء الى اساليب من شاتها أن تحير وتبلسل المكار المحيطين به أثناء المعركة السياسية : ملكي يجذب السكان الى جانبه مثلا كان تارة يكتب في رسائله بأن لديه وثيقة من سبع دول معان منح الحرية للمسيحيين ، ولا يستطيع احد أن يحرمهم هذه

Lebanon in the last years..., p. 22.

Ibid. — A7

B. Poujoulat, la vérité sur la Syrie, pp. 60-61.

الحرية (٨٨) . واحيانا « يسند قوله على قول السيد البطريرك بولس مسعد . . . مع أن غبطته كان يضادد جدا هذا العمل » (٨٩) . أو أنه يدهش منصور الحلتوني بتلميح شفاف أثناء حديثه معه عن دعم السلطات التركية للمتمردين (٩٠) . وأخيرا علق فوق بيته العلم الفرنسي الثلائي اللون « لكي يحرض السكان على الاتحاد والسير وراءه في العصيان » حسب اقوال مشايخ آل الخازن .

ان الظروف التي انتخب اثناءها طانيوس شاهين كوكيل عام ليست واضحة تماما . ويتول انطون العقيقي انه في الوقت السذي شرع ميه الملاحون بالتسلح مدم الى طرف طانيوس شاهين وكلاء قرى مزرعة كفرذبيان وميروبا وعجلنون وعشقوت وهم هابيل العقيقى وناصيف الخورى وصالح جرجس صفير وباخوس أبو غالب ومعهم بعض الرجال . وعرضوا على طانيوس أن يتفق معهم وانهم « يقيموه وكيل عام ، فبعد مجادلة عظيمة ومخالفات قد قال منهم واقاموه وكيسلا على قرية ريفون ثم بعده وكيسل قرايا كسروان الجرود » (٩٢) ، ويمكن أن نستنتج من هذا أن طانيوس شاهين لم يكن حتى منتصف كانون الاول قد ثارك مثاركة فعالة في الحركة أو على الاقل لم يكن يشغل أية مناصب انتخابية . وقد رشحه لنصب الوكيل ممثلو قرى كسروأن الشرقي ( وهي منطقة جبايسة عالية ذات ظروف معاشية قاسية وشحيحة ) . حيث ولدت الحركة وحيث بقى السكان مخلصين للعصيان مدة اطول من بقية المناطق بعكس جنوب غربى كسروان حيث المركزان التجاريان الزوق وجونية اللذان ترك سكانهما المعركة قبل غيرهم .

أن الدواقع لاعادة انتخاب صالح صفير سلف طانيوس شاهين ليست واضحة لدينا . . ويزعسم منصور الحلتوني ان صفير كان يخصشى توسع الحركة فطلب « اقالته من الوكالة » (٩٣) ولكن

R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 129.

۸۹ ــ « ثورة وفتنة ... » صفعة مه .

٩٠ ـ منصور الحتوني ، نبذة تاريخية صفحة ٢٨٠ .

٩٢ ــ ثورة وفئة ... صفحة ٨٢

٩٢ ــ منصور العنوني ، نبذة تاريخية ... صفحة ٢٧١ ان منصور العنوني يقدم هذا الزعم بقصد التوال من سبعة العركة ولكي يظهر انه حنسى المساركون النشيطون فيها قد ابتعدوا عن المركة ، بعد ان ادركوا غوائل هذه الثورة الوخيمة ودسائس منشئها الايلة للدنار والخراب .

هذا الزعم غير مقنع ، اذ ان هذا آلاخير ظل وكيلا عن قرية عجلتون طوال مدة العصيان ، وشارك فيه مشاركة فعسالة وقد وقع مع طانيوس شاهين على عدد من الوثائق ، ولا يسعنا أن نعلل أسباب انتخاب وكيل عام جديد الا في حدود الفرضيات .

لقد كان النصف الثاني من كانون الاول عام ١٨٥٨ هو الفترة التى تحدد فيها جوهريا مصير الحركة . فبعد الحادثتين اللتين فكرناهما آنفا دودرت العلاقات بين أهالي الزوق والمشايخ . وظهر في القرية التي اصبحت ميدان المعركة اتجاهان متعارضان : هما الاتجاه الجذرى والاتجاه ألاصلاحى ألقوى الذي يعكس وجهة نظر اعيان الزوق من التجار الصناعيين الاغنياء ، ويتأثر باراء كار رجال الدين من الموارنة . وكانت هذه الظروف تنطلب على الارجم ان يتراس الحركة انسان يستطيع أن يقف في وجه أعيان الزوق . وكان طانيوس شاهين في راى الوكلاء هو الانسان الجدير بهذه المهمة اذ انه كان مستقرلا من الناحية الاقتصادية ، وكان بصفته حدادا في اختلاط دائم بفلاحي مختلف القرى وله نفوذ بينهم . وقد خلقت له مهنته السابقة كمكارى صلات واسعة مع أهالي البلاد . وكان شماهين مشمهورا بعدائه لاعيان الزوق بدليل صداماته معهم فيما بعد (وخاصة في كانون الثاني عام ١٨٥٩ ، اذ كان أعيان الزوق يميلون حتى الى تسليم شاهين للسلطات التركية في الوقت الذي خباه اهالی ریفون عندهم ) (۹٤) .

من الصعب ان نتكهن بالموضوع الذي كان يدور حواله الجدل بين الموكلاء وشاهين اثناء انتخابه . وليس من المستعد ان يكون شماهين نصيرا لاشكال من النضال اكثر حزما . آن انطون ضاهسر العقيقي لا يذكر شيئا بهذا الصدد ولكنه يلاحظ مستاءا بعض الشيء انه : « ظهر منه ما لا يظن به وأخذ يخاطب بيت الخازن بخطابات رسمية ويشدد البلاد ويظهر لهم (للشعب للؤلفة) أنه هو نداهم ويقدم كل ما يلزم من أي وجه وأنه يربحهم من الشايخ بحسب مآربهم وأخذ يجول من محل الى محل وكانوا الجميع يعتبرونه بغاية الاعتبار وفي كل قرية كان يدخلها كانوا الجميع يصنعون له الملاقاة الجيدة بالفرح والسرور وطاق البارود المتواصل نظير زبارة الحكام الرعاياها » (٩٥) .

١٠ - المصدر نفيته الصفحة ٢٧٩ .

ه أ ــ ثورة وفئنة .... صفحة ٨٢ .

وعندما اصبح شاهين وكيلا اخذ يفاوض الشايخ . وقد وضع في اساس المفاوضة على ما يبدو المطالب المذكورة آنفا . ( ولم يكن هناك من شيء جديد سوى الاقتراح بتسليسم السلطة في كسروان لثلاثة مامورين من المشايخ بدلا من تعيين مأمور واحد ) (٩٦) . وقد ظهر هذ البند الاخير من المطالب بشكل مفاجىء بعض الشسيء . ولكن بما أنه من المعلوم لدينا أن كبار رجال الدين الموارنة كانوا في عام ١٨٥٩ يصرون على تسليم السلطة لمأمورين ثلاثة فمن المكن أن نفترض أن رجال الدين هؤلاء قد قدموا في كانون الأول من عسام المند كحل وسط لتسوية الوضع بين الشعب والمشايخ. وقد قبل آل الخازن بهذا المطلب فقدم عندئذ طانيسوس شاهين والوكلاء بندا أكثر جذرية : وهو انتخاب مأمسور من قبل الشيوخ ومامور مساعد له من قبل الشعب ، فرفض الخازنيون هذا البند واخذوا يتوجهون بشكاواهم ألى خورشيد باشيا .

وفي اثناء المفاوضات دعا طانيوس شاهين والوكلاء الاهالي النهوض ضد الشايخ دون أن ينتظروا قرآرات السلطات التركية . وكلف شاهين مساعديه بشراء أسلحة وذخائر بالنقود الماخوذة مسن السكان « المسالمين » (٩٧) .

ويؤكد كل من منصور الحلتوني والشيخ عباس الخازن وانطون العقيقي ان طانيوس شاهين عمد بقصد اثارة الشعب ضد الشايخ الى اصطناع جو من الذعر بين السكان في ليلة الخامس والعشرين من كاتون الاول (عيد الميلاد) مدعيا بانه قد تعرض لهجوم المشايخ ولم تكن كلمات طانيوس شاهين شيئا غير متوقعا : غمنذ فترة قريبة حرض المشايخ اهالي غوسطا للهجوم على قرية ازوق وفي الثامن عشر من كانون الاول اخبر سكان مزرعة كفرذبيان البطرك بهجوم شيخين من آل الخازن في طرف قرية بقعونا على شخص يدعى الياس الزوقي وقد اوثقوه وحشروا في فمه منديلا واخدوه صوب الدير (٩٨) ، وبتعبير اخر فقد أستمر المشايخ يطبقون العنف ضد السكان الذين لا يعجبونهم وكانوا بالتالي يمكن ان يهجموا على شدهم شاهين لتصفية حسابهم معه ، وقد اثار نبأ الهجوم على شساهين شدهين لتصفية حسابهم معه ، وقد اثار نبأ الهجوم على شساهين

۹۳ ــ كان المقصود هو نمين مأمور اكل اقليم ــ وحدة ككسروان . R. Edwards, La Syrie..., p. 127.

٩٨ ــ ثورة وفتلة ... صفحة ١٦٦ ، ١٦٧ .

الاضطراب بين الاهالي . واخنت صيحات «حقيقة لقد اطلقوا الشمايخ النار على طانيوس شاهين » تنتشر في الضواحي ، وقد اجتمع في ريفون تلك الليلة حوالي الف أنسان (٩٩) . وبعد يومين حدث مثل هذا في عجلتون عندما شاع نبا الهجوم على صالح صفير . ويبدو أن الاصرار على الدعوة الى السلم هو الذي منع وقوع المعركة مؤقتا (١٠٠) وأجبر الفلاحين على التوجه الى السلطات التركية بشكوى ضد المسايخ .

وبعد هذه الحسوادث توجه وفد من الكسروانيسين برئاسة طانيوس شاهين من الزوق الى بيروت ، وكان في عداده بعض اعيان الزوق (١٠١) . وقد قابل خورشيد باشا الوفد كما كان يقابل مقدمي العرائض ، ولم يسمح بالدخول اليه سوى للوكيل العام ولبعض وكلاء القرى (١٠٢) وقد قدم هؤلاء لولي بيروت عرائض من كافسة القرى فيها « تعداد لجميع القبايح » (١٠٣) ، ووعد الباشا بالنظر في الشكاوى .

وامطر المشايخ بدورهم السلطات انتركية بوابل من طلبات المساعدة . فأصدر الباشا امرا بارسال موظف بصحبة مئتي جندي الى الزوق من اجل تحري الحوادث في مكان وقوعها . فوصلت الفرقة الى كسروان في الايام الاولى من كانون الثاني عام الماروان في الايام الإولى من كانون الثاني عام الماروان في الايام الولى من كانون الثاني عام الماروان في الايام الماروان في الماروان في الماروان في الايام الماروان في الايام الماروان في الما

٩٩ ــ منصور المحتواني نبذة تاريخية ... ، صفحة ٢٧٤ .

١٠٠ ــ راجع الوئيقة السابعة عشرة بصدد اجتماع الثلاثين من كانون اول سنة ١٨٥٨ ( في خميس الثلاثين من الشهر الماضي .. ) (( ثورة وفتنة ... ص

١٠١ ــ الرجع نفسه صفحة ١٦٤ .

١٠٢ ــ منصور الحتوني ، نبذة تاريخية ... صفحة ٥٧٥ .

١٠٢ ــ ثورة وفئنة ... صفحة ١٦٢ .

<sup>1.6 —</sup> من المتعلر تاريخ الحوادث بدقة . ويخطىء منصور الحلتوني عندها بلورخ وصول الجنود الى الزورق بالسابع من كانون الثاني وطرد المسابخ بالتاسع عشر من كانون الثاني . بينها تدل الوثائق التي نشرها يزبك ان المتمردين طالبوا البطرك في الثالث من كانون الثاني بابعاد المشابخ اللاجئين اليه من مقره وقد كتبت بتلريخ الثاني عشر والثامن عشر من كانون الثاني الرسائل الموجهة الى البطرك والدالة على ان السلطة كانت في يد المتمردين ( ثورة وغنة ص ١٦٩ ، ١٧٠ ).

« المسايخ يريدون تخريب كسروان » وادى آلى اجتماع شعبي تقرر نيه طرد جميع آل الخازن نساء ورجالا من كسروان ، وقد هتف الناس لاول مرة في هذا الاجتماع « بأنهم سوف يملكون أرزاق بيت الخازن » وكان « مقدام الجميع طانيوس شاهين » (١٠٥) كما كتب انطون العقيقي .

وقد رأى الفلاحون في مغادرة الموظف التركي وضابط الفرقة وبعض الفرسان للزوق وتوجههم الى غوسطا نية السلطات التركية على الاتفاق مع المشايخ ، وسرعان ما اجتمع حوالي ثمانمئة انسان من قرى كسروان مسلحين من راسهم حتى قدمهم « بقيادة شيخ شباب جونية سجعان العضيمي » (١٠٦) ، ويقول الحاتوني في كتابه « انهم حضروا الى غوسطا بالحدا والصراخ طالبين قيام المشايخ من غسطا ومن كامل قرايا كسروان » فلقيهم رسل خورشيد باشا « واخذوا يسكنون ضجيجهم وينصحونهم ويتملقونهم ليرعووا من مقصدهم فازدادوا صباحا وهيجانا وهجموا على منازل المسايخ واطلقوا الرصاص عليهم ونزحوهم من أوطائهم مع كامل حريمهم وأولادهم » (١٠٧) ، أما أهالي غوسطا الذين كان مشايخ آل الخازن يعتمدون على مؤازرتهم فقد ظلوا على الحياد بعد أن شاهدوا البلاد يعتمدون على مؤازرتهم فقد ظلوا على الحياد بعد أن شاهدوا البلاد يعانفة ضد المشايخ ، كما لم يجازف آلاتراك أيضا بالتنخسل في الموكة الدائرة .

وبعد مهاجمة غوسطا طرد اهالي عجلتون وريفون ومزرعة كفرذبيان والقرى الاخرى بقية المشايخ من قراهم ، واستجار قسم من الخازنيين برجال الدين واختباوا في دير بكركي حيث يقيم البطرك الماروني وفي الدير الارمني الكاثوليكي في بزمار ، محاصر المتمردون الديرين ووجهوا في الثالث من كانون الثاني رسالة الى بولس مسعد يطالبون فيها بابعاد المسايخ بسرعة والا غانهم سيهاجمون الدير (١٠٨) ، واضطر البطرك الماروني للتخلي عن المشايخ وكذلك نعل غريغوري الثامن رئيس الارمن الكاثوليك نغادر المشايخ حدود

١.٥ ــ المصدر نفسه ، صفحة ٨٤ .

١٠٦ — المصدر نفسه المسفحة ٨٥ . وهناك رواية اخرى نقسول ان القائسد كان طائبوس شاهين .

١.٧ - منصور المتونى ، نبلة تاريخية ...

۱.۸ = « فيرة وفتنة ... » ص ١٦٩ ، ١٧٠ .

منطقة كسروأن المتمردة .

وتنبغي الاشارة الى أن الفلاحين اقتصروا فقط على تهديد الشايخ ولكنهم تجنبوا سفك الدماء ، ولم تقع حوادث انتقام شعبية سوىمرة واحدة في عجلتون عيثكان المثايخ قد نكاوا بالسكان تنكيلا فظيعا ووحشيا (١٠٩) ، فقد صوحب طرد المشايخ من كسروان بالاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم ،

هكذا وصف المعاينون بدء العصيان ، وتدلنا هذه الاوصاف على هيجان الشعب الى الحد الاقصى وعلى عفوية اعماله ، ومع ذلك فقد اخذت عناصر التنظيم تظهر منذ بدء العصيان ويذكر منصور الحلتوني انه بالرغم من أن بعض الفلاحين قام بنهب أحياء المسايخ في عجلتون والقليعات ومزرعة كفرنبيان وبلونة فقد أذعن المتمردون لاوامر طانيوس شاهين والقوا الحجز على أرزاقهم (أرزق المشايخ للوامر طانيوس) .

وبعد طرد المشايخ في الثالث عشر أو الرابع عشر من كانون الثاني اصدر طانيوس شاهين ايعازا بعقد اجتماع عام في ريفون لوكلاء قرى كسروان ( اذ أن مركز الحركة قد أصبح الان في ريفون). وربها كان هذا هو الاجتماع آلاول للممثلين الشعبيين (١١١) بعد المفاء سلطة المسايخ ، وتوجه الخيالة لدعوة الوكلاء من شمسالي غربي كسروان ولم يكن الاسياد قد طردوا من هناك ولكن الفلاحين كانوا مهتاجين اهتياجا شديدا .

وتوجه الى المناطق المجاورة في الوقت نفسه دعاة « نشر المحقيقة بين جميع الناس » المستعدين الملانضمام الى المتمردين . ونظرا لقيام معارضة للعصيان في شمالي غربي كسروان ولتواتر الاخبار من هناك « باعمال تظهر من البعض . . . ضد اعمال المتمردين وخير الجمهور » (١١٢) نقد اصطحب الدعاة نرقة مهمتها صد الاعمال العدوانية . ونفذ هؤلاء مهمتهم بنجاح اذ انضمت ترى غوسطا ودلبتا وشننعير وعرمون وعجلتون الى التمرد .

ويمكننا أن نتابع تاريخ العصيان فيما بعد ذلك بخطوطه ألعامة

١٠٩ ــ المدر نفسه صفحة ٧٢ .

١١٠ - منصور الحنوني نبذة تاريخية ... ، صفحة ٢٧٦ .

١١١ ــ لم تصلنا للاسف قرارات هذا الاجتماع .

١١٢ - ثورة وفتئة .. صفحة ١٧٠ - ١٧١ .

نقط ، نقد نظم الفلاحون المتمردون حكمهم بقيادة طانيوس شاهين فزرعوا اراضي المشايخ ومنعوا الشركاء من دفع الربع لال الخازن نتوجه هؤلاء الى السلطات التركية للمطالبة باعادة حقوقهم لهم واخذوا يحيكون الدسائس سرا ضد المتمردين معتمدين على دعم كبار رجال الدين الموارنة المتعاطفين معهم ، واقام المشايخ في منطقة العصيان صلات مع الناس المخلصين لهم واخذوا يزورون القسرى مرا ويبذرون بين الاهالي بواسطة عملائهم بذور الهلع مسن نوايا السلطات التركية العدوانية مهيئين بهذا تربة مناسبة لعودتهم الى كسروان (١١٣) .

وقد طرح باشا بيروت على بساط المناقشة في المجلس مسالة العلاقات بين الفلاحين والمشايخ في كسروان و (مسالة القائمةامية). وأسرع كبار رجال الدين الموارنة اثناء ذلك التوسط في المفاوضات بين المشايخ والفلاحين لكي يملوا شروطهم على كلا الطرفين . وفي اذار من عام ١٨٥٩ دعا بولس مسعد قسما من الوكلاء واقترح عليهم تسوية العلاقات مع المشايخ على اساس الاعتراف بسلطة ثلاثة مأمورين منتخبين من قبل الخازنيين ، فأجاب المتمردون متماصين بأنهم ليس هسم الذين يعينون ويصادقون على تعيين المؤلفين في كسروان ولهذا فان هذه المسالة تنتظر حلها في بيروت ، وهم بالاضافة الى هذا يوكلون سلفا مهمة تمثيل مصالحهم للوكيل المعام الذي يترتب على « غبطته » أن يتوجه اليه ( ١١٤) .

ولم يسفر توجه البطرك ألى طانيوس شاهين عن النجاح . فقد رفض الوكيل العام الحضور « للثم مواطىء اقدام ( البطرك ) وبحث قضية المأمورين التسلائة ما دامت هذه القضية تبحث في مجلس بيروت ، وكان هذا الرفض الجريء يحمل توقيسع طانيوس شاهين وثلاثين وكيلا معه ، (١١٩)

وارسل الفلاحون ألى البطرك في الوقست نفسه مذكسرة تحتوي على شروط تسوية العلاقات مع الخازنيين ، والى جانسب المطالب المعروفة سابقا كالمساواة والفاء التعسف كانت المذكسرة تتضمن بندا يطالب المشايخ بدفع المصاريف التي انفقها الفلاحون

١١٣ ــ ثورةوفتلة ... ص ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، ٢٠٩ .

١١١ ــ المحدر نفسه ، صفحة ١٧٢ .

<sup>. 110 -</sup> المصدر نفسه ص 177 ، 177

ووكلاؤهم اثناء العصيان (١١٦) . ورفض المتمردون بحسزم اقتراح البطرك مصرين على تنفيذ البند القائل « بأن المشايخ لا يكون منهم احد مأمورا علينا » (١١٧) . وهكذا فقد كان برنامج الفلاحين الجديد اكشر جذرية من المطالب التي قدموها في كانون الاول من عام ١٨٥٨ قبيل العصيان . ولكن البرنامج تجاهل قضية الارض ولم يحتو على مطالب خاصة بفقراء الريف .

وفي آيار وقعت الحيرة والارتباك بين المتفاوضين في المجلس وفي البطريركية على حد سواء ، وتشهد على هذا ، الرسالة التي بعثها شخص يدعى يعقوب البيطري الى البطرك يخبره فيها بأن الفلاحين لا يرغبون القبول بمأمور من صفوف المشايخ و « ان لهم حقوقا يريدون أخذها من دون واسطة احد « وقد عزموا على نوالها » بدون مسوغ شرعي » (١١٨) ،

وقد اصبح وقوع الخلاف مع السلطات التركية امسرا واضحا وقررت هذه الاخيرة اللجوء الى استعمال السلاح . وكان هذا فيما بين أيار وحزيران من عام ١٨٥٩ . ونظرا لان الفرق التركية الموجودة في جونية والزوق اضطرت بسبب ضعفها وانعدام الامل لديها الى الوقوف موقف المتفرج فقد وجه الباشا قوى جديدة نحو حدود كروان . وكان المتمردون على علم نام باستعدادات الاتراك الحربية بواسطة رجالهم في بيروت . وقد تسلم طانيوس شاهين بشكل خاص نبأ يفيد بأن الجنود الاتراك ينوون الانحياز الى جانب الفلاحين عند وقسوع أول صدام بين الطرفين (١١٩) . واستعدادا لصد ضربة الفصائل التركية قوتى المتمردون فرقهم وخصصوا لها كمية استثنائية من الخبز والنقود ففرضوا قرشا على كل شخص لسد حاجات المقاتلين (١٢٠) .

۱۱٦ ــ من المعروف ان بعض اعيان الريف كوكيل الزوق حبيب المجاماتي قــد انفقوا على تنظيم العصبيان من اموالهم ( منصور المعتوني ، نبذة تاريخيــة ... مفحة ٢٨٠ ) .

<sup>11</sup>٧ -- « ثورة وفتئة ... » الصفحة ١٧٨ .

١١٨ - المصدر نفسه ص ١٨٠ .

١١٩ ــ المدر نفسه صفحة ١٨٥ .

١٢٠ – المصدر نفسه صفحة ١٨٠ ، ١٨٢

الدين أشد القلق: أذ أن العمليات الحربية كانت تهدد بالخطر ، العديد من الاديسيرة المارونية والاراضي التسي تملكسها (١٢١) . وبالاضافة الى هذآ فان انتصار الاتراك كان بمكن أن يؤدي الى احتلالهم للبنان وهو أمس غير مرغوب فيه بالنسبة لرجال الدين المسيحي . وبالعكس فسان نجاح المتمردين الذي يمكن جسدا أن يتحقق في حالة تعاطف الجنود الاتراك معهم سيؤدي الى تطور الحركة الشعبية مما كان يخيف رجال الدين ، وكان البطرك لا دفع رجال الدين الى محاولة الحؤول دون وقوع الصدامات المساحة . وقد توجه بولس مسعد بطلب المساعدة من القنصل الفرنسي ، فاحتج هذا على أعمال السلطات التركيبة التي خرقت حمق لبنان في الحكم الذاتي ودعمه في هذا القائمقام المسيحى وأعضاء مجلسه . فقررت السلطات التركية التريث حتى تحين الفرصة الملائمة للتدخل السافر في شؤون لبنان وسحبت فصائلها المسلحة من لبنان الشمالي، ويبدو أن المتمردين اعتبروا السحاب الفرق التركية من الزوق وجونية نصرا لهم وأخذ الفلاحون يفنون في معدح طاليوس شاهين أغنية تقول: « يا بيكنا من ريفوني يا ابو السيف المسنوني انت اللي طردت العسكر من جونيه » (١٢٢)

وفي تشرين الاول من عام ١٨٥٩ تجددت المفاوضات بين المتمردين والبطرك ، وشارك فيها من جانب المتمردين طانيوس شاهين ومن الجانب آلاخر كاتم اسرار البطرك يوحنسا حبيب وممثل القنصل الفرنسي ورئيس ارسالية العازريين ف، ليروا وعميل القائممقام عيد حاتم ، وتراجع البطرك هذه المسرة بناء على رغبات القنصل الفرنسي فاقتسرح على المتمردين انتخاب «مامور ين من الفلاحين ومعهم ثالث براني » (١٣٣) ، وذلك بدل

السبعين اربعة وعشرين ديرا تضم اربعبئة واربعين راهبا ، وفي منطقة التسسن السبعين اربعة وعشرين ديرا تضم اربعبئة واربعين راهبا ، وفي منطقة التسسن المجاورة ثلاثة وخمسين ديرا تضم اربعبئة وسبعة رهبان ( ك.م بيتكوفتش « لبنان واللبنائيون » ، ص ٣٣٧ ، ٣٣٨ ) ولنذكر بان الادبرة والكفائس كانت تملسك اراض يعمل غيها الرهبان والشركاء .

B. Poujoula t., la vérité sur la Syrie, p. 62.

۱۲۲ -- « تورة وفتلة ... » ص ۱۸۹ ، ۱۹۰ .

الشيخ يوسف كرم المشهور بصلاته مع رجال الدين الفرنسيين الشيخ يوسف كرم المشهور بصلاته مع رجال الدين الفرنسيين والموارنة . ولكن طانيوس شاهين اصر على انتخاب مأصور من الشعب . فأخذ رجال الدين يميلون الى الاخذ بهذا الاقتسراح بشرط آن لا يكون هذا المأمور هو طانيوس شاهين نفسه وذلك لتجريده من سلطته ونفوذه في كسروان . وحاول البطرك والقنصل الفرنسي الضغط على شاهين . وربما كان هذا الضغط مرتبطا بتلك الحادثة التي رواها شساهد العيان الذي كتب ان «البطرك الماروني بعد أن شاهد ما يتهدد النظام الاجتماعي في الجبل أخذ يقسوم بالمناورات لابعساد طانيوس شاهين من الحبروان . فأتى هذا الاخير ألى البطرك بموكب مهيب وهو يمتطي بفيلا أبيض ويحف به مساعدوه ولكنه امتنع عن تنفيذ رغبة زعيمه الدينسي طامعا في تنفيذ الرسالة (١٢٤) .

ومع أن رجال الدين كانوا قد استعدوا تمام الاستعداد لهذه المفاوضات ( أذ أنهم كانوا يقومون بالدعاية لاقتراحاتهم بواسطة القساوسة ، وينظمون العرائض وما شابه ذلك ) ألا أن مساعيهم باءت بالفشل ، ولم تسفر المفاوضات في هذه المسرة عن التوصل لاتفاقية بشأن الحكم في كسروان ،

وكانت الحركة قد اتخذت اثناء ذلك ابعدادا كبيرة مما اقلق رجال الدين والاقطاعيين اللبنانيين وحتى أعيان الريف الذين اشتركوا في العصيان ، ولا يمكن ان نلم بأسباب هذه الظاهرة الا بعد استعراض تنظيم السلطة والتدابير التي اتخذت في منطقة العصيان .

#### تنظيم السلطة وتداير المتمردين الاجتماعية

لقد شمل العصيان كل مقاطعة كسروان العائدة لمشايخ الخازن والتي يناهز عدد سكانها الخمسة عشر الف نسمية

آل الخازن والتي يناهز عدد سكانها الخمسة عثر الفاسمة (١٢٥). وقد انضم الى العصيان خلال عام ١٨٥٩ وبداية عام ١٨٦٠ قسرى المقاطعات المجاورة مما يجعسل من المتعسفر تعيين حسدود منطقة العصيان وعدد المشاركين فيه تعيينا دقيقا . ولكن هناك ما يجعلنا نفترض بأن عددهم كان يتراوح بين العشرين والثلاثة وعشريس الف نسمة .

وبالرغم من تأكيدات المتمردين المستمرة على طاعتهم للاتراك والقائممقام (١٢٦) فقد شكلوا في الواقع جمهورية فلاحية مستقلة في منطقة العصيان (١٢٧) ، ومنعوا مشايخ آل الخازن مسن المدخول اليها ، وكان الموظفون الاتراك يأتون الى هناك من أجل مفاوضة قادة المتمردين فقط ، كما أن المتمردين كفوا عن جباية الضرائب للسلطات التركية ، وشكلوا أجهزة للحكم غير معترف بها من قبل الاتراك .

وكان الجهاز الاعلى للسلطة في منطقة العصيان هو الاجتماع العام الذي يضم ممشلي القرى الوكلاء الذين يناهز عددهم التسعين شخصا ، وكان مثل هذا الاجتماع يعقد بشكل خاص خلال الايام الاولى من طرد المشايخ ، ثم اصبح يعقد جلساته بعد ذلك لمناقشة قضايا العصيان الهامة ، وكانت الوثائق التسي ترتدي اهمية كبرى بالنسبة للمتمردين توقسع من قبل كافة الوكلاء المشاركين في الاجتماع ، وكانت قرارات الاكثرية تتمتع بصفة القانونية ، وقد اخل البطرك هذا الامر بعين الاعتبار فدعا

<sup>170 —</sup> اصبحت المتطقة بعد التقسيم الاداري الذي جرى فيما بعد تفسيم مديريات غوسطا والجرد والزوق وصربا . وقد ورد في وثائق العصيان اسم ثلاثين قرية تقريبا يبلغ عند سكاتها وحدها احدى عثر الف نسمة ومنبينها فرى كبيرة كقرية غزير ... والزوق ١٧٠٠ ومزرعة كفردبيان ..١٦ وعجلتون ..٦ وعشقوت .٥٥ وريفون .٣٣٠ شخصا . وكانت النساء تلعب في اكثر الاهيان دورا فعالا في العصيان ( بالاستناد الى المعطيات الاحمائية التركية لمام ١٨٦٢ اللكورة في كتاب ك.ر. بيتكوفتش « لبنان واللبنائيون » ) .

۱۲۱ — « ثورة وغنثة ... » ص ( ۱۸۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۵ ) .
۱۲۷ — يلكر اتطون العقيقي ان طاتيوس شاهيم كان يخطب باسم « العكومة المبهورية ( الشعبية ) المصدر نفسه ص ۸۷ » .

اليه الوكلاء بقصد التأثير على المتمردين ، (١٢٨) وكان انتخاب ممثلين عن القرى وارسالهم الى الاجتماعات العامة شرطي انضمام هذه القرى إلى العصيان (١٢٩) .

وفي فترة ما بين الاجتماعات كان يستلم ادارة المنطقة الوكيل العام طانيوس شاهين ، المنتخب من قبل اجتماع الوكيلاء قبيل العصيان ، والمتمتع بنفوذ لا حدود له بين المتمردين مما جعل المعاصرين يسمونه « الدكتاتور » شاهين (١٣٠) ، وكان نفوذ طانيوس شاهين يعود الى سمعته الحسنة الذائعة وشعبيته بين الاهالي (١٣١) ، والى أعتبار أن الوكيل العام يعبر عن المصالح العسامة ، وقد ظهرت هذه الفكرة الاخيرة بوضوح في رسالة وكيال قرية مزرعة كفردبيان حبيب الخوري العقيقي ، المذي وكيال قرية مزرعة كفردبيان حبيب الخوري العقيقي ، المذي لنحضر على جناح السرعة ولو كانت مصلحتنا ضرورية حيث انها لنحضر على جناح السرعة ولو كانت مصلحتنا ضرورية حيث انها خصوصية ومصلحتكم عمومية » (١٣٢) .

وقد تكون هذا الرأي نتيجة منح الشعب طانيوس شاهين مطلق الصلاحية في توجيه المفاوضات مع الحكومة والاشراف عليها، كما ورد في الرسالة التي بعث بها الفلاحون الى بولس مسعد (في اذار من عام ١٨٥٩) حيث كتبوا: «نحن جمهورنا الكامل قدمنا الى غبطتكم والى باب الحكومة وكيل عام يجاوب عنا بما نحن طالبينه من بيت الخازن وبما يجد عليه يشاورنا. . وانصدر أمركم في الجواب ليد وكيلنا المام في ريفون حتى نستعمل بما تأمرون به » (١٣٣) . وبالرغم من الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها طانيوس شاهين فائه لم يكسن يستطيع ان يتخذ

۱۲۸ ــ « ثورة وفتئة ... » ص ( ۱۷۳ ، ۱۸۱ ) .

<sup>(</sup>B. Poujoulat, la vérité sur la Syrie..., p. 62).

۱۳۲ ــ « ثورة وفئة ... » الصفحة ١٧٥ .

١٣٢ ـ المصدر نفسه الصفحة ١٧٢ .

القرارات الهامة بنفسه ، وقد كتب يوحنا حبيب يقول : « أن الحلف الجاري بينهم ووكالته العامة يقتضيان أخمد رضاهم قبل القرار ولهذأ استحسن صيرورة اجتماع عمومي » (١٣٤) .

وكان طانيوس شاهين يتمتع بحق دعوة الوكلاء للاجتماع ، وبالسلطة القضائية ، بالرغم من وجود جهاز قضائي في منطقة العصيان وهو الديوان في الزوق ، ويبدو ان الجهاز الاداري الذي كان الوكيل العام يتصرف به لم يكن بالجهاز الضخم وهو يتألف من : المنادين (معلني الاوامر) والخيالة والمهيجين الذين كانوا ينفذون اوامره ، كما كان تحت امرته فرقة مسلحة تضم بضع مئات من الرجال (١٣٥) ، وفي حالات الضرورة كانست القرى تضع فرق منطوعيها تحت امرته ، وكانت مصاريف الفرقة المسلحة تؤخذ من الرصيد العام الموجود في بيت طانيوس شاهين ومن الرسوم الاستثنائية آلتي فرضها المتمردون (١٣٦) ،

وكانت منطقة العصيان تطبق نظاما ثوريا وتعاقب خصوم السلطة الفلاحية والمخلين بالامن ألعام بمختلف العقوبات بما فيها السحين (١٣٧) .

وكان وكلاء القرى هم الندين يمثلون السلطة في قراهم ، وكل قرية كانت تنتخب عددا من الوكلاء يتراوح بين أثنين وسبعة، ويقوم هؤلاء بصيانة الامن العام والنظام وبدور المرجم القضائي الاول لتسوية النزاعات بين الفلاحين ، ويساعدهم في اعمالهم اعوان من ابناء قراهم بالذات ،

١٢٤ ــ المصدر نفيته الصفحة ١٩٨ .

١٢٥ - الصيدر نفسه ، صفحة ١٨١ .

<sup>177 -</sup> كتب انطون العقيقي عن الرصيد يقول « جمع طانيوس شاهين جانسب من الملاك المشايخ في الساحل والجرد انكان من الحرير او من المنطة ووضعها في بيته وكان ياخذ ذلك بقوة الجمهور وفتح خروجه في بيته الى الشهارد والوارد » ( المصدر نفسه ص ۸۷ ) .

R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 128.

بين الوثائق التي نشرها يزبك هناك مثلا رسالة طانيوس شاهين التي يعلم فيها رجال الدين في قرية عرمون بقرار الديوان ( في الزوق ؟ ) ان يصبح المنبيه في كافة المحلات ان من يشرب عرقا او خمرا خارجا عن معله ويصبح منسه رزالات سيماتب بالسجن « ثورة وفلنة ... » صفحة ٢٠٨ .

هذا ما كان عليه تنظيم الحكم الجديد بالنسبة للبلاد ؛ الحكم المستند على مشاركة الشعب مشاركة واسعة في الادارة والذي الفى نظام الحكم الاقطاعي القديم . فما هي الفئات الاجتماعية التي كانت تعبر هذه السلطة عن مصالحها في القرية اللبنانية ؟

ان الوضع الاجتماعي لبعض الوكلاء يتبح لنا تحديد ألفتات الاجتماعية في الريف الكسرواني التي شاركت بنشاط في العصيان . فبين الثلاثة والثمانين وكيلا الموقعين على بيسان استسلام قرى كسروان ( في ٢٩ تموز عام ١٨٦٠ ) كان هناك عشرة قساوسة ، ولا أقل من ثلاثة مرابين . وكان اثنان وثلاثون وكيلا يملكون أختاما للمهر ( مما بجعلنا نفترض انهم كانوا من الفئة الموسرة ) . اما وضع البقية فلا يمكننا تحديده . ان هسله المعطيات وحدها تدلنا على اشتراك اعيان الريف وصفار رجال الدين في الحركة ، الامر الذي وجد تعبيراً عنه في السياسة المالخلية لقادة العصيان ، ونذكر بهذا الصدد ان مصالح رأس المال التجاري والربوي كانت مصانة في منطقة العصيان : وقعل قبل طانيوس شاهين الطلب القاضي بتحصيل الدينون والفرامات التجارية من المدينين ، كما أن بيان التاسع والعشرين من تمسوز قد نص على عودة المشايخ الى اراضيهم بشرط أن يدفع المشايخ والفلاحون جميع ديونهم حتما (١٣٨) .

ولكن تدابير قادة العصيان لم تكن تعبر فقط عن ميول اعيان آلريف ، اذ ان ابعاد المشايخ من منطقة العصيان قد اتاح تحقيق المساواة بين جميع أهالي كسروان والقضاء على التعسف الاقطاعي ، الامر الذي كانت تطالب به جميع الفئات في القرية اللنائية .

واخيرا فان التدابير التي اتخذتها سلطة العصيان في المجال الزراعي كانت مفروضة من قبل الفلاحين ذوي الاراضي الصغيرة والذبين لا يملكون ارضيا .

وكما ذكرنا آنف فقد استولى المتمردون اثناء العصيان على ممتلكات مشايخ آل الخازن من الادوات المنزلية الكشيرة والمجوهرات والاسلحة والنقود والمنتجات الزراعية ، الحنطة

<sup>. (</sup> ۱۲۸ - « ثورة وفتئة ... » الصفحات ( ۱۷۱ ) ۱۹. ، ۲۰۷ ) . ۱۲۸ - ۱۲۸ . ۲۲۱

والشرائق \_ والارض (١٣٩) . وقد كتب انطون العقيقي يقول: « وصار الاهالى يعطلون املاك المشايخ من قطع احراش وتكسير ابواب حارات المشايخ واخذ حاصلاتهم من حرير وحنطة وزيت وكروم وكل ما يمكن اخذه » (١٤٠) .

وكانت الممتلكات المنقولة والاشجار المقطوعة « تستعمل المصالح العام » (١٤١) او توزع بين الفلاحين . كما وزعبت بين الشعب كذلك شجرات التوت التي كان المشايخ المعوزون يجمعون محصولها بأنفسهم ، اما الاراضي التي كان الفلاحون « يملكونها حتى ذاك الوقت كخدم أو شركاء » فقد اصبحت تستثمر بدون دفسع ربع للاقطاعيين ، وبتعبير آخر فقد انتقلت الارض الى ايدي المدين يعملون عليها (١٤١) ، وقد كان مثل هذا الحل لقضية الارض انسب ما يكون لفلاحي لبنان ، حيث لم تكن توجد ملكية الكسرواني لم يعرف الشاعة الملكية بين المتمردين او التوزيع المتعادل كعصيان البابديين في ايران أو عصيان التابتيين في المتعادل كعصيان البابديين في ايران أو عصيان التابتيين في الصين .

وقد شرع قادة العصيان في كسروان بالاستيلاء على اراضي المشايخ وحظروا على الشركاء دفع الربع لاصحاب الاراضي » . وقد كتب العقيقي يقول: « وكانوا ( الفلاحون ـ المؤلفة ) اذا

٠)١ ـ « ثورة وفينة ... » صفحة ٨٧ .

Ch. Churchill, The Druzes..., p. 126.

١(٢ - يمكن ان ننتهي الى هذه النتيجة استسنادا لما يلي من الحسوال ب. بوجولا وروشمونتيه : « لم يكن هناك في الحقيقة مصادرة للممتلكات بل كان هناك استعمال للعقارات لصالح الفلاحين العام » .

<sup>(</sup>B. Poujoulat, La vérité sur la Syrie..., p. 61).

وفي عام ١٨٦٠ صدر امر للفلاهين « باعادة المقارات التي استولوا عليها بالقبوة لاسيادهم القدامي ... وبدفع تعويض عن الاستعمال غير القانوني لهسله المتلكات وبان يبداوا منذ هذه اللحظة بدفع الربع النسام والاجرة وبقية مسايتوجب دفعه لاصحاب الاملاك » .

<sup>(</sup>P. Rochemon teix, Le Liban et l'expédition française en Syrie [1860-1861), p. 169.

وجدوا احد شركات المشايخ آخذ الى معلمه شيء كانوا يترصدونه ونأخذون منه كلما يكون معه » (١٤٣) .

ومع أن مفعول هذا الحظر كان مقتصراً على اراضي المشايخ المخازنيين ولا يطبق على الشركاء الذين يعملون في اراضي اعيان الريف والكنائس والاديرة الذين ظلوا يدفعون الريع كالسابق الا أنه أثيار استياء أعيان الريف الذين كانوا يخشون أن تؤدي الحركة المتنامية الى الاستيلاء على اراضيهم المؤجسرة للشركاء (١٤٤) .

ولهذا فقد ادت التدابير بشان الارض الى نشوب صراع داخل صفوف المتمردين ، لم يكن يظهر للعيان بسبب الخطر الواضح الذي يهدد بعودة الشيوخ الخازنيين للحكم ، ولكن ما ان كاخازن عن البطرك والسلطات التركية توافق على تنحية مشايخ آل الخازن عن السلطة في كسروان حتى حصل الانشقاق في صفوف المتمردين ، وعندها أبدى وكلاء الزوق واهالي السهل وغيرهم من الناس « العقلاء » استعدادهم للقبول باقتراح البطرك القاضي بانتخاب مأمور من اوساط الشعب واعادة آل خازن الى مقاطعاتهم فيما بعد ، وقد تجلب بهذا محدودية مطامح اعيان الريف اللبناني الذين قنعوا تمام القناعة بالفاء تعسف مشايخ آل الخازن الامر الذي يعلل بالخصائص النوعية التي تتصف بها هذه الفئة نصف البرجوازية ، نصف الاقطاعية من حيث جوهرها الاجتماعي نقد كان ممثلوها يزاولون التجارة والربا ويملكون ورشات

<sup>187 - «</sup> ثورة وفتنة ... » صفحة ٨٧ . ان امثال هذا الحظر مشهورة في تاريخ الحركة الفلاحية ، ويكفي ان نتذكر ما كتب على مشئقة ليموزين ( فسي فرنسا ) عام ١٧٨٩ : هنا سيشنق كل من تسول له نفسه دفع الريسع للاقطاعي والاقطاعي نفسه فيما اذا جرؤ على ابداء مثل هذا الطلب « ( تاريخ المالم » الجزء السادس . موسكو ١٩٥٩ صفحة ٢٢ ) .

١١٤ - وقد انعكس هذا الاستياء في كلمات انطون المقيقي الذي كتب يقول: «حتى اذا نظروا احد اخذ شيء الى المشايخ انكان من شركاتهم ام من خلافهم كانوا ياخلونه منه جبرا وبهذه الواسطة حصل الفقر على الجميع انكان من الشايخ لاجل ضبط املاكهم وزيادة مصاريفهم وان كان من الاهالي لمعم شفلهم في ما خص المعاش واعتكافهم الى الامر المنكر وصار ضيبق عظيم « لعسورة وفتة ... » ص (٨٨) .

حرفية وكانوا في الوقت نفسه يوظفون الاموال للحيازة على الاراضى التي يعمل فيها الشركاء) .

وكانت غالبية الفلاحين تقف بشدة ضد اراء موسري الريف. وقد كتب يوحنا حبيب يقول « واما وكلاء الزوق فالجهلة قاموا ضدهم وصاحوا بصوت عال ان مأمورهم الاميكو ( اي طانيوس شاهين ) » (١٤٥) ذلك لان أسم طانيوس شاهين كان مرتبطافي ذهان الفلاحين بالتدابير التي اتخذت بشأن الارض ولم يقتصر الصراع على المشادات الكلامية بل تعداها الى الاصطدامات المسلحة بسبب رفض بعض القسرى الخضوع لطانيوس شاهين، وقد كان انتصاره عليها سببا في تقوية مواقع الوكيل العسام والفئات الفقيرة التي آزرته ويمكن القول انه منذ ذاك الوقت اخذت سلطة المتمردين تعبر قبل كل شيء عن مصالح الفلاحين الذين يملكون اراض قليلة والذين لا يملكون شيئا مما دعسا الماصرين للكتابة عن « التمرد المستفحل » وقد اخل التمردون في كسروان يبحثون عن دعم لهم لدى فلاحي القاطعات الاخسرى وينظمون بينهم شبكة من المحرضين على العصيان (١٤٦) .

وساعد نجاح الفلاحين المتمردين في كسروان ودعايتهم على نشر الهيساج في سائر لبنان ، فساد الهيجان بين فلاحي المناطق التي تقع في شمال كسروان وانتقلت الاضطرابات الى منطقة اللاذقية ، ورفض الفلاحون العلويون في ناحية صافيتا دفسع الضرائب للسلطات التركية (١٤٧) فيما بين عامي ١٨٥٨—١٨٥٩ ثم امتد الهيساج الى القائمقامية الدرزية « فأصبح المسيحيون

٥)١ ـ « ثورة وفتنة ... » ص ١٩٢ .

۱۲۱ ـ يمكن أن نحكم على طابع المعوة التي كان ينشرها المتمردون مسئ الخطاب البليغ الذي القاه شاهين في أهالي ناحية جبيل . وقد ورد في هسلا الخطاب قوله: « أن لدى بيورلديا (أمرا) من سبع دول يقضي بتحرير كافية المسيحيين ، الليسن لا يجب أن يبقوا بعد الان عبيدا لاحد . فاذا كنستم لرغبون في التحرد من ني العبودية فلا أحد يستطيع أن يمنعكم أن كان مشيرا أو قائممقاما .... حرروا أنفسكم دون أبطاء ولا ترهبوا شيئا . وإذا لزمكم جبش مساح فاخبروني بهذا كي أرسله لكم ... واخبروني باسماء وكسلاء كافة القرى التي الحابروني بهذا كي أرسله لكم ... واخبروني باسماء وكسلاء كافة القرى التي لله بجانبنا » . (Lebanon in the last years..., p. 141.

١٤٧ ـ ١ س رخ « السفارة في القسطنطينية »

\_ حسب قول شاهد عيان \_ يضيقون فرعسا بتبعيتهم التي لا تطاق للمشايخ الدروز الذين يستثمرونهم دون شفقة (١٤٨) . وعندها كتب يوحنا حبيب في رسالته للبطرك تلك الجملة التي يقول له فيها: « لم يزل حاصل الوهم من وقوع الفتئة بين النصارى والدروز » . (١٤٩)

فما الذي يمكن ان تعنيه هذه الجملة ؟

في نهاية عام ١٨٥٩ اخذت المفاوضات بين المتمردين والبطرك للور في حلقة مفرغة وفشلت بهذا محاولات كبار رجال الدين لوضع الحركة تحت اشرافهم ، والادهى من هذا ان الحركة كانت اخذة في التوسع ، وربما كان هذا ما جعل رجال الدين يفكرون بتأريث نار العداء من جديد بين العدروز والموارنة لاستفلال الفرصة والسارة الصدامات ودفع فلاحي كسروان للاشتراك فيها ،

<sup>- 

-</sup> Souvenirs de Syrie..., p. 11.

# الفصب لانخامس

الصّه كامات بَيْت السّدُووَ وَالمُسَوارِثَةِ عَسَامُ ١٨٦٠

الاحثىلال الفرنسي للبنات
 النظرام الأسراسي في لبشنان

## الصدامات بين الدروز والموارنة عسام ١٨٦٠

مند حرب القرم اخذ وضع الإهالي المسيحيين في المناطق المختلطة يتدهور بشسكل ملحوظ ، وقد كتب تش، تشرشل ان معاملة المشايخ الدروز « للمسيحيين الموجوديين تحب حكمهم المباشر كانت تنتقل من سيء الى اسوا ، أما النواب الذيين عينوا لدى زعماء الدروز ليلعبوا دور الوسطاء في حالات وقسوع خلاف بين الدروز والمسيحيين فقد اصبح لا شأن لهم وكانوا يحضرون كنظارة صامتين لا فائدة منهم للخير او الشر ، ووصل الامر الى ان المشايخ اصبحوا يفيرون على القسرى المسيحية ويسكنون خيالتهم في منازلها ويفتصبون الاموال وينهبون المواشيين والدواجن وغير هذا من المواد الفذائية ، وكانوا في حالة المقاومة ينزلون بمقاوميهم أقسى أنواع العقاب » ، ومع كل يوم كسان يزداد الخطر الذي يتهدد « الحياة والممتلكات في المنسطق يزداد الخطر الذي يتهدد « الحياة والممتلكات في المنسساطق

وكانت المقاومة الكبرى تأتي كما في عام ١٨٤٥ من جانب مدينة دير القمر التي هي حسب قول تش. تشرشل « مركين

القوة والازدهار الذي كان بمثابة نجم آمالهم (المسيحيين ـ ألمؤلفة) المشيع والمركز الذي يقف في وجه اعمال الدروز غير المشروعة » ومن مدينة زحلة ـ المدينة الواقعة على حدود البقاع « والتي كانت تبدي مقاومة جبارة لميول النهب والسلب لدى الدروز الذيبن اعتادوا منذ زمن طويل على ان ينظروا الى هذه المنطقة الخصبة ذات القرى العديدة كحقل فسيح لاعمال النهب والسلب » (٢) .

وكانت مدينة دير القمس قد رفضت الخضوع لاسيادها الاقطاعيين منذ الاعوام الاربعين واصبحت تحكم من قبل موظف تركي ومجلس بلدي . اما زحلة فقد شنت نضالا عنيدا ضد اسياد المدينة منذ الاعوام الخمسين ، وتتوج هذا النضال برفض دفع « الاتاوات القانونية » للاسياد وبتشكيل « مجلس بلسدي خاص » . وكانت كل من دير القمر وزحلة تملك قوى مسلحة لي حدود الالفي محارب للاولى وثلاثة الاف محارب للثانية . وقد عقدت المدينتان فيما بينهما معاهدة اتحادية (٣) .

وهكدا نجد ان دير القمر وزحلة يشكّلان ظاهرة غريبة تماما في حياة المدن الشرقية التي لم تكن عادة خلال تاريخها كله تتمتع بحق الادارة الذاتية .

ولم يكن يمكن ان تبرز مثل هذه الظواهر في البـــلاد الا بعد ان تشكلت الظروف المناسبة لظهورها في فترة ولادة العلاقات الراسمالية وانتعاش الحركــة المعادية للاقطاعية .

وقد كانت الاشكال التنظيمية للحركة المسادية للاقطاعية في المناطق المختلطة في نهاية الخمسينات تشبه في المسديد من صفاتها الاشكال المماثلة لها من النضال ضد المسايخ السدروز في الاعوام الاربعين . فقد بدأت تتشكل مجددا في جنوب لبنان عام ١٨٦٠ فرق شعبية برئاسة شيوخ الشباب ، وكان لدى كسل من هؤلاء ، حسب اقوال ابي شقرا ، قائمة باسماء شبساب فرقته، وكانت القوائم تسلم الى شيخ المشايخ الذي يتراس القوى

Ibid., pp. 103, 107.

**<sup>-</sup> T** 

Ibid., pp. 105, 167, 181, 182.

**<sup>–</sup> T** 

كان للمجلس البلدي في دير القمر يتمتع بنفوذ كبير في الناحية الى حد انه منع احد الاسياد القدامى من مشايخ ال نكد من بناء منزل على ارضه الخاصـة بالقرب من المدينة .

المسلحة في سائر المنطقة ، وكان يطلق على محاربي هذه الفرق اسم « الجهالي » وكسانوا في هذه المسرة برتدون ملابس خاصة بهمم (٤) ، وبتعبير آخر فان قوى الفلاحين المسلحة قسد بسدات تاخل طابع الفصائل النظامية ، برئاسة اناس معروفين منذ حوادث الاعوام الاربعين مثل ابوسمرا غانم ويوسف الشنتيي وغيرهما... وكان النضال يجري بقيادة منظمة تدعى « الرابطة المسيحية المحلية » ومركزها بيروت . وكان لها فروع في جبسل لبنان . وكانت هذه الرابطة قد تألفت رسميا لمساعدة المحتاجين والمرضى ولكن اللجنة المركزية للرابطة كانت تقوم فعليا خلال عام ١٨٥٩ وكانت ترسل المنظمين العسكريين الى البلاد وتشتري الاسلحة وتوزعها بالمجان على اللجان المحلية التي كانت بدورها توزعها على وقوزعها بالمجان على اللجان المحلية التي كانت بدورها توزعها على في ق الفلاحين (٥) .

وكان ممولو المنظمة هم ، على ما يبدو تجار ومرابو بيروت ودير القمر ، وكان في عداد اللجنة المركزية لهذه المنظمة التاجسر البيروتي نقولا نقاش و « المصرفي » نعوم قيقانو والتاجر و « المصرفي » ميشيل مرج الله والتاجر ايوب طرابلسي من دير القمر وغيرهم . . وكان يتراس الرابطة المطران طوبيا عون ، وقد لعسب القساوسة القرويون دورا فعالا في لجانها الفرعية .

ونحن للأسف لانهلك موادا تسمح لنا أن نحكم بثقة على طابع وأهداف هذه المنظمة . وكما كان الأمر في السنوات الاربعين مقد كانت الجماهير الشعبية الواستعة من الاهالي المسيحيين تسرى في الصدامات مع الدروز سبيلا للخلاص من تعسف الاقطاعيين الدروز، ولذلك مقد كانت تدعم الرابطة . كما كانت هناك قوى داخل المنظمة وخارجها ترى مصلحتها في معارضة الشعور المسادي للاقطاعية بالتعصب الديني وتوجيه الحركة الفلاحية المتعاظمة في طريق الصدام بين الاديان . وكانت هذه القوى تؤرث العداوة المارونية الدرزية بشدة ، وقد ماق الجميع في هذا المضمار كبار رجال الدين الموارنة النين تراسوا المنظمة في عام ١٨٦٠ . واخذوا ينشرون في لبنان كل

<sup>)</sup> ـ ابو شقرا ، الحركة ... ص ( ١٠٢ ـ) . )

ه \_ ذكرت صحيفة The Times » انبه تم لوزيع اربعة عشر الف بارودة .

ما يكتبه ذوو المناصب الدينية في مباركة الحرب الدينية (٦) وقد عمد رجال الدين الموارنة الذين كانوا سابقا يفارون من العقائد المسيحية الاخرى الى الاعلان عن موقفهم المتساسح سسن الارثوذكستيين والكاثوليكيين اليونان من أجل توحيد القوى المسيحية (٧).

وقد بذل رجال الدين جهودا خاصصة لتحريض الفلاحين الكسروانيين ضد الدروز ، و « رسنموا لاتباعهم لوحسة مؤثرة لآلام المسيحيين في الوسط وصرحوا لهم بأن شمال لبنان نفسه لن يسلم من غارات الدروز اذا لم يهاجمهم الموارنة في عقر دارهم لطردهم من لبنان » (٨) .

وقد لقي تحريض رجال الدين تربة مناسبة له ، اذ ان انظار المتمردين الكسروانيين اتجهت في صيف عام ١٨٦٠ الى الهياج المتزايد بين الفلاحين المسيحيين في لبنان الجنوبي ، وليس من المستبعد أن يكون طانيوس شاهين قد توجه بدعوة الى اهالي القائمةامية الدرزية للانضمام الى العصيان ، ولهذا فعندما توجه الموارنة في المناطلين المختلطة الى الكسروانيين لطلب المساعدة وعدهم طانيوس شاهسين خيرا (٩) ، لقد كان الكسروانيون يؤمنون برسالتهم التحررية وكانوا مستعدين لحماية الفلاحين الموارنة من تعسف الاقطاعيين الدروز ،

وسرعان ما أعطى نشاط رجال الدين أكله: اذ توترت العلاقات بين الدروز والموارنة توترا شديدا وجرت سلسلة من الحسوادث بسبب التعصب الديني بيد أنه لم يجر خلالها مساس بالقضية الزراعية أو تقديم طلبات مناهضة للاقطاعية وذلك خلافا لما جرى اثناء حوادث عام ٥١٨١. لقد كانت النزاعات الدينية هي التي تحتل مكان الصدارة في أحداث عام ١٨٦٠.

ولم تكن جهود رجال الدين وحدها هي التي هيات لوتوع المتدامات بين الدروز والموارنة ، ففي العشرين من آب عام ١٨٦٠ لمح اللورد بالمرستون في البرلمان الى اشتراك فرنسا في الحسوادث

۲ ـ تــورد صحيفة « The Times » في عدها « 17, IX, 1860 » نص رسالة الاسقف صافروني .

R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 132.

Souvenirs de Syrle..., p. 26.

٩ ـ « ثورة وفتئة ... » صفحة ١٠٦ .

بقوله: «قبل بضعة أشهر من شوب الصدامات سرت بين المسيحيين الاتراك والاوربيين اشاعات عن صدامات ستقع في سوريا ، وسن المعروف جيدا ان احتياطيات ضخمة من الاسلحة سالاسلحة الاوربية الآتية من أوربا ــ قد أرسلت الى الموارنة » (١٠) وكانت الاوستاط الحكومية في انكلترا تعرف أمر الصلات الوثيقة بين رجال الديسن الموارنة وفرنسا ، وتعلم أن هذه الاخيرة قد أرسلت عدة مسرات السلحة الى سوريا في السنوات الاربعين وتعلم أخيرا أن يوسف كرم قد اشترى بنادق في مارسيليا (١١) ، ولهذا لم يكن لديها شك في أن فرنسا هي التي أرسلت الاسلحة الى لبنان عام ١٨٦٠ كذلك .

ان تحليل سياسة الحكومة الفرنستية الداخلية والخارجيسسة الذي نشره كارل ماركس في جريدة « نيويورك ديلي تربيون » يلقي الضوء على الدوافع للسلوك الفرنسي في سسسوريا . فبعد دراسة الوضع الداخلي للامبراطورية الفرنسية وحالة الامور السياسيسة الاوربية استنتج ك. ماركس ان نابليون الثالث « وجسد نفسه مضطرا للتفتيش عن ايحملة صليبية جديدة مثيرة ليغرق امبراطوريته من جديد بالهذيانات الحربية » . أن فشل سياسة نابليون الثالث الخارجية في ايطاليا وبروسيا وخلافه مع البابا الذى الحق « الضرر بتلك الدعامة التى كان يستند عليها نفوذه بين الفلاحين وهي رجسال الدين الكاثوليك في فرنسا » ، والازمات المالية والسياسية الداخلية ، ان كل هذا تصادف زمنيا معظهور « تلك الحقيقة التي لا يمكن انكارها وهي ان روح التمرد الغولية ( الروح الفرنسية ) تبعث من تحست الرماد من جديد وان استمرار سيطرة مغتصب السلطة متعلقة مسن جدید بتنظیم حرب کبیرة جدیدة کما حدث بعد عامین مسن الانقلاب العسكري Coup d'éia! ثم بعد عامين آخريين في اعقاب حوادث القرم . فلاث مال حرب أوربية شاملة يمكن بواسطتها تفادى الثورة كان لا بد من « احداث المجازر الفظيعة في سنوريا لكى تتخذ دريعــة للتدخل الفرنسى » . وهكذا نرى ان ك . ماركس كان يعتبر ان العملاء الفرنسيين بالذات هم الذين نظموا « المعركة السياسيسة

The Times, 21, VIII, 1860.

<sup>- 1.</sup> 

الدينية . . . . على الساحل السوري » (١٢) .

في ضوء تحليل ك، ماركس هذا ودراسة نشاط رجال الدين الموارنة المرتبطين بفرنستا ، تكتسب معنى خاصا كلمات القنصل العام الفرنستي في بيروت الذي استدعى في نهاية عام ١٨٥٩ ، الموند دي ليسببس . عندما قال منحدثا عن خلفه في منصب القنصلية الكونت « بينتيغوليو » : بعد سنة أشهر سيغرق لبنان في النـــار والدماء وسيكون بينتيفوليو من المساعدين على هذا (١٣) . وقد تحققت تنبؤات 1. دى ليسيبس بدقة مدهشة .

ان بريطانيا ، شانها شان فرنسا ، لم تقف موقف المتفرج مسن الحوادث في سوريا . وكانت سياستها في عامى ١٨٥١ و ١٨٦٠ تقوم في التشجيع العلني ، ان لم يكن في الدعـــم السري ، لاستعدادات الدروز الحربية . وردا على نشاط « الرابطة المسيحية» أتام المشايخ الدروز صلات مع اقطاعيي حوران ، ونظموا دعايـــة دينيـة بين الفلاحين الدروز داعين أياهم ألى أبادة المسيحيين (١٤) ، وقامسوا بشراء الاسلحة والذخائر (١٥) . ولاعاقة تسليح الفلاحين المسيحيين ارسل أعيان الدروز الى منطقة صيدا حرسا لنزع الاسلحة مسن المسيحيين الذين ينقلونها خارج المدينة ، بينما كان الدروز ينقلون الاسلحة الى الجبال بحرية (١٦) .

وكان المشرف على نشاط الارستقراطية الدرزية هو الشعيخ سعيد جنبلاط ، الذي يعتبر دعامة للنفوذ الانكليزي في لبنان . مقسد كان يعقد اجتماعات سرية للارستقراطية الدرزية في مقره في المختارة ويمسنك بيده جميع خيوط المؤامرة الدرزية . وينبغى الافتراض ان القنصل العام الانكليزي كان على علم بنشاط الاعيان الدروز . فقبيل

\_ 10

١٢ ـ ك. ماركس: الحوادث في سوريا ـ الدورة البرلمانية الانكليزية \_ حالة التجارة البريطانية ـ له. ماركس و ف. انجلز ، المؤلفات ، الطبعة الثانية ، الجزده ١ ، الصفحة ١٠٢ .

P. Rochemonteix, Le Liban et l'expédition..., p. 36. « Souvenirs de Syrie... », p. 10.

وزع المشايخ الاسلحة على الفلاحين الدروز بعد بسده الاصطدامات فقط. F. Lenormant, Histoire des massacres de Syrle en 1860,\_ 17 p. 11.

وقوع الاصطدامات بين الدروز والموارنة اخذ الشيخ سعيد جنبلاط يسال القنصل العام الانكليزي (مور) كيف ينبغي عليه ان يتصرف في الوضع القائم ، وقد نصحه القنصل نصبحة لا تحتمل التأويل وهي عدم القيام باعمال سافرة كي لا يفضح نفسه ، وقد نفذ الشيخ هذه النصيحة بدقة : فامتنع عن المشاركة في العمليات الحربية ، وحتى انه ارسل اغذية الى دير القمر التي كانت محاصرة من قبل الدروز وخبا عنده بعض المسيحيين (١٧) ، وكان يقود سرا جميع العمليسات الحربية ضد المسيحيين .

وقد قدم العملاء الانكليز المساعدة الى الدروز اثناء العصيان ، فشارك الكولونيل ش. تشرشل سرا في وضع خطط الدروز الحربية (وخاصة في عملية الاستيلاء على زحلة ) (١٨) وكان المبشرون الاميركيون المتمتعون بالحماية الانكليزية يتجولون بحرية في لبنان الغارق في الدم ، وقد تمكنوا من اكتساب عطف الدروز الى جانب اتباعهم البروتستانتيين القليلي العدد (في حاصبيا مثلا) وفضتلا عن هذا فقد شنارك البروتستانتيون اللبنانيون (بتشجيع من المبشريسن الاميركيين دون شك اذا لم يكن بضغط منهم) في العمليات الحربية الى جانب الدروز (١٩)) .

وقد كتبت الصحافة الاوربية كثيرا عن نشاط السلطات التركية الاستفزازي قبيل الاصطدامات . وسرت شائعات تقول ان الاتراك زودوا الدروز بالاسلحة من مستودع استامبول ولكننا لا نستطيع أن نتأكد منصحة هذا الامر ومن صحة معطيات الصحفيين الاخرى(٢٠). ان سياسة السلطات التركية المخادعة في لبنان لم تظهر بكامل صورتها الا اثناء الصدامات .

وقد كان النذير الاول في وقوع ماساة عام ١٨٦٠ الدموية هـو حوادث الخامس عشر من آب عام ١٨٥٩ التي وقعت في قريـــــة بيت مري التي تبعد عن بيروت مسافة سفر بضتع ساعات (﴿)، وقد

Ibid. \_\_ 19

« The Times », 23, VIII, 1860.

**- 1.** 

١٧ - ١ س رخ « السفارة في القسطنطينية » .

H. Jessup, Fifty three years in Syria, New York, 1910, p. \_ 1A

حالت السلطات التركية وقتها دون وقوع الكارثة باسراعها في ادخال حيوشها الى لبنان .

وفي نيسان عام ١٨٦٠ ابلغ موخسين القنصل الروسي في القسطنطينية لوبانوف ـ روستفسكي بأن لبنان في حالة الهدوء الذي يستبق العاصفة . وكتب يقول « ان كل هذا يدفعنا الى الاعتقساد بأن الحرب الاهلية ستنطع في الجبال بعد جمع المحصول » (٢١) .

وبالرغم من أن بعض الاشخاص لفتوا أنظمهار القناصه وخورشيد باشا ألى الوضع في البلاد الا أنه لم تتخذ أية تدابير بهذا الخصوص .

وفي الرابع عشر من أيار عام ١٨٦٠ حدث أول صدام جدي بين الفلاحين المسيحيين من احدى قرى جزين وبين دروز قرية في مقاطعة الشوف بسبب قتل ثلاثة من المسيحيين . وبما أن جمع الشرانق لهم يكن قد انتهى بعد فقد قرر الاقطاعيون الدروز ( مقاطعجية جزين وسعيد جنبلاط والقائمقام الدرزي ) والموظف التركي أن يخمسدوا المشاجرة . فوافق الدروز على المفاوضة ، بينما رفضها المسيحيون بضغط من أبي ستمرأ الغانم ، المشهور في حوادث العصيان ضـــد المصريين وعضو اللجنة المحلية « للرابطة المسيحية » ، وطردوا أمناء الشيخ سعيد وترك الاهالي في العديد من القرى المستيحية اعمالهم في الحقول وتسارعوا لحمل السلاح . واخذت غرقة الخيالة التسى تشكلت في زحـــلة تشن الفارات على الدروز (٢٢) . وعقدت الاجتماعات (٢٣) في عدد من قرى لبنيسان الاوسنسط تحت اشراف « الرابطة المسيحية » كما يبدو ، ولكن دير القمر بقيت في حالة ترقب. فبعث الاسقف طوبيا برسالة الى أهل المدينة بتاريخ العشرين من أيار عام ١٨٦٠ يعبر لهم فيها عن رضاه الابوي عليهم لانهم يحبون « الوطن والسلام والطمانينة والراحة المنزلية » ولكن حذرهم من خطر هجوم الدروز عليهم . واختتم رستالته بتهديد أهل دير القمسر الذين يقفون من الدروز موقفا سليم النية . وبعد بضعة أيام أعسرب الاسقف بصراحة عن أنه « أذا لم يخضَّت أهالي دير القمر وظلوا على رفضهم للذهاب الى المعركة ، فاننى سادعو الدروز والمسيحيين

٢١ - ١ س ر خ « السفارة في القسطينية » .

R. Edwards, La Syrie, 1840-1862, p. 135.

۲۳ ـ ۱ س رخ « السلارة في القسطينية » .

للهجوم عليهم » . (٢٥)

وفي السادس والعشرين من أيار حصل تشابك بين جماعة من الفلاحين الدروز والمستحيين قرب بوابسة بسيروت ، وقد أرت الطرابلسي ، وهو أحد أعضاء لجنة « الرابطسسة المسيحيسة في بيروت » ، (٢٦) نار المشاجرة التي أسفرت عن مقتل أحد الدروز ، وفي اليوم التالي قتل الدروز أحد الاثرياء المستحيسين مسن أهالسي دير القمر ، ومنذ تلك اللحظة بدأت ملاحقة الدروز جماعيا وأخذت الفرق المسيحية تشن الفارات في كل مكان بقيادة اللجنة المركزيسة « للرابطة المسيحية » وتوزعت إلى المناطق المسيحية في لبنان رسائل شبيهة برسالة طوبيا إلى أهالي دير القمر لدعوة الإهالي إلى التأهب شاهين ليطلب منه الاسراع في الهجوم ، وتوجه البطرك المارونسي برستالة الى المسيحيين يهددهم فيها بأنه سيغلق الكنائس في القسرى التي لن يشارك أهاليها في الحرب (٢٧) ،

ثم جرت الحوادث بعد ذلك على الشكل التالي: في النامسن والعشرين من أيار وصلت فرقة طانيوس شناهين الى المتن ، فأرسلت السلطات التركية في اليوم التالي جيوشها الى الحازمية لاغلاق المربين لبنان الشمالي والاوستط ، مما أربك الفرق المسيحية (وساعد كما يظهر ، مساعدة كبيرة على الانتصار الذي أحرزه الدروز في هذه المنطقة فيما بعد) ، وفي اليوم التالي بدأت فرق المسيحيسين مسسن دير القمر وزحلة الاشتراك في العمليات الحربية ، ووجهت هجماتها بالدرجة الاولى ضد القرى العائدة لكبار المشايخ الدروز (٢٨) ، وبعد الاول من حزيران استلم الدروز زمام المبادرة فحاصروا دير القمسر وزحلة (٢٩) ووصلت من حوران الى البقاع فرقة اسماعيل الاطرش بدعوة من سعيد جنبلاط ، وفي الثامن عشر من حزيران هاجم الدروز

R. Edwards, La Syrie 1840-1862, pp. 136, 137.

Ibid., p. 138.

The Times, 17, IX, 1860.

۲۷ \_ 1 س رخ « السفارة في القسطينية » .

۲۸ ـ الصعر نفسه .

R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 149.

زحلة ، ثم نهبوها واحرقوها ، وقد كان الدروز قبل ذلك قد استولوا في الثامن من حزيران على القرية الكبيرة حاصبيا وقاموا مع الجنود الاتراك بذبح الاهالي الذين اختباوا في قصر الحاكم ، وكان مصير اهالي راشيا نفس مصير ستابقتها ، وهاجم الدروز مدينة دير القمر ، بعد أن التى اهلها السلاح بناء على طلب الضابط التركي ، فنهبوها وذبحوا جميع السكان تقريبا بالاشتراك مع الجنود الاتراك .

وقد حدثت مثل هذه الفظاعات في عدد آخر من قرى لبنسان الاوسط الجنوبي ، وكانت المناطق التي كابدت بشكل خاص هي المتن والبقاع الفربي والشوف والشحار والغرب وجزين ، وكنت تستطيع أن ترى من بيروت ليلا السنة اللهب تتصتاعد من القرى في الجبال ، ويعتقد المعاصرون أن ما حال دون وقوع المجازر في بيروت وصيدا هو وصول الفرقاطة الروسية « أيليا مومتس » وباخرة فرنستية الى المينائين المذكورين .

وقد أحرق ما يقارب مئة وخمسين قرية مسيحية والحق الضرر بعشرات القرى الدرزية في المنن ، واصبحت المدينتان اللبنانية المزدهرتان زحلة ودير القمر تربضان تحت الانقاض ، وقد مسات قسم من سكانهما وفر قستم الى بيروت ، وقد سقط في هذه الصدامات آلاف القتلى وفقد الآخرون مساكنهم واملاكهم (٣٠) ، وأبيدت كل المزروعات تقريبا وقطعت اشجار التوت ، وملأت جموع اللاجئسين بيروت وكسروان وقد لجأ الى المنطقة الاخيرة وحدها أربعون السف نستمة وبدأ الجوع وانتشرت الاوبئة ، حتى أن الفزع استولى علسى التجار الاوربيين واسرع مكتب البنك العثماني باخراج ممتلكاته من بيروت ، وفر أغنياء بيروت عن طريسق البحسر الى الاسكندريسة واستطامبول ، وتوقفت المغازل وذهب العمال للقتال ، أن تاريسخ لبنان لم يعرف مثل هذا الصراع الدموي بين الاهالى من قبل ،

<sup>7.</sup> لقد قاسى من هذه الصدامات الفلاحون وأهالي المدن الفقيراء بشكل رئيسي ذلك لان الاقطاعيين الدروز كانوا اثنياء الحرب يحتفظون لا بسمعتهم بين الفلاحين الدروز فقط بل وبمراكزهيم الافتصادية وقد استطاعوا أن يصفيوا حساباتهم مع دائنيهم من تجار دبر القمر بتركهم أياهم أحياء لقاء مبالغ ضخمة . وعندما كان الفلاحون الشركياء المسيحيون لا يشاركون في الحركة الفلاحية ، كان الافطاعيون يحمونهم من هجمات الفرق الدرزية . وقد كان سميد جنبلاط مثلا يحمي مستأجري أراضيه في جزين ( ا س ر خ ((السفارة في القيطنطينية)).

ولم تكن الدول الاوربية التي ساعدت على نشوب الصراع الى هذه الدرجة أو تلك ولا الحكومة التركية ولا رجال الدين الموارنسة يتوقعون مثل هذه العواقب الفظيعة لسياستهم .

ولم تتوقف العمليات الحربية الا فينهاية حزيران، وفي السادس من تموز بعد الندخل الفعال من قبل قناصل الدول الاوربية الذين كانوا يخشون وقوع صدامات مشتابهة استطاع خورشيد باشا ان يصل الى عقد اتفاقية بايقاف الصدامات بين الزعماء الاقطاعيين من الدروز والمسيحيين . وكانت الاتفاقية تنص على رفض المسيحيين التعويض عن الخسائر وعلى الاحتفاظ بكل امتيازات الاقطاعيسين السحروز (٣١) .

وما كادت الصدامات تتوقف في لبنان حتى بدأت مجازرة المسيحيين في دمشق كاستمرار للمذابح اللبنانية ، وقد تمكنت مناطق كسروان ولبنان الثنمالي من تفادي غارات الدروز والخسائر المادية ، بيد أن الحركة الفلاحية في كسروان أصيبت بضربة سياسية ومعنوية قوية ، اذ عادت فرق طانيوس شتاهين الفلاحية التي شتتتها فصائل الاتراك الى كسروان ، وقد حلت الفوضى والحيرة في صفوفها ، وتارجحت سمعة المتلطة الفلاحية ، وانهمر ستيل اللاجئسين السي كسروان ، فلم تستطع سلطة الفلاحين أن تحافظ على تنظيمها في مثل هذه الظروف ، أما المعلومات عن العصيان الكسرواني فيما بعسد ذلك فهي معلومات عرضية وغير منظمة .

ان مثمايخ آل الخازن لم يشاركوا في حوادث الدروز والموارنة وعندما توقفت العمليات الحربية اتفقوا على ما يظهر مع كبار رجال الدين الموارنة على اعادة حقوقهم لهم في كسروان ، وضغط الاستفطوبيا على المتمردين مكرها اياهم على الاستسلام ، وربما لم تسر الامور بدون ضغط من جانب القنصل الفرنسي كذلك ، وفي التاسع والعشرين من تموز عام ١٨٦٠ وقع وكلاء كسروان على « بيان قرى لبنان » الذي عبروا فيه عن موافقتهم على عودة المشتايخ الى كسروان واعادة حقوقهم في الممتلكات (٣٢) ، ولم يحتو البيان على حلسول لقضايا الادارة السياسية وظل طانيوس شاهين بعض الوقت على رأس الجهاز الاداري ، وظلت المنطقة بضعة اشهر بعد توقيست

<sup>«</sup> Souvenirs de Syrie..., p. 149.

<sup>- &</sup>quot;

الاتفاقية لا تدفع الضرائب للاتراك ، أما المشايخ فلم يستطيعوا تسلم ممتلكاتهم (٣٣) ، ويبدو أن مختلف القرى كانت تسلم في أوقسات مختلفة ، فقد اعترفت الزوق مثلا بسلطة القائمقام المؤقت يوسفكرم في تشرين الثاني ١٨٦٠ ، أما قرى كسروان الشرقي فلم تعترف بهساحتى بداية عام ١٨٦١ (٣٤) بيد أن مصير العصيان ككل كان قد تقرر ،

## الاحتسلال الفرنسسي للبنسان

في الرابع من تموز عام ١٨٦٠ ظهرت في الصحافة الانباء الاولى عن الحوادث في ستوريا ، وفي الخامس من تموز توجه وزير الخارجية الفرنسي توفيينل الى السفير الانكليزي في فرنسا اللسورية ، وفي الثامن بتصريح يتضمن ضرورة التدخل في الشؤون السورية ، وفي الثامن عشر من تموز اللى القنصل الفرنسي في لندن الكونت بيرسييني الى اللورد راسيل براي الحكومة الفرنسية حول حتمية ارسال جيوش أوربية الى سوريا ، وكانت الحكومة الفرنسية تعتمد على أن الدول الاوربية ليست مستعدة لارسال الجيوش ولهذا فهي ستمنح فرنسا حق احتلال سوريا بمفردها ، وقد اجابت الحكومة الانكليزية في اليوم نفسه بأنها لا تستطيع أن تعارض الاحتلال الاوربي لستوريا ووافقت على ارسال اسطولها في البحر الابيض المتوسط لحراسة الساحسل السوري ، ولكن بشرط يقضي بضرورة عقد مؤتمر دولي يحدد مواعيد واهداف الحملة على سوريا .

وبعد ثلاثة أيام أي في الحادي والعشرين من تموز أعسد في طولون كل شتيء من أجل توجه الجيوش الفرنسية ولم يبق سسوى صدور قرار الاجتماع الدولي المنعقد في باريس ، وقد بسذل المندوب التركي في هذا الاجتماع أقصى ما يمكن بذله من النشاط لكي يحسول دون أصدار قرار باحتلال سوريا ولكن مندوبي فرنسا والنمسسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا وقعوا في الثالث من آب عسام

B. Poujoulat, La vérité sur la Syrie..., p. 367,369.

D. Chevallier, Que possédait un cheikh maronite en 71
1859 ? Un document de la famille al-Khazen, pp. 74, 83.

١٨٦٠ بروتوكولا حول احتلال الجيوش الفرنسية لسوريا (٣٥) لمدة اشهر .

ويقضي البروتوكول بأن تحافظ اساطيل الدول الاوربية على النظام في الساحل السوري ، وقد توجه الى سوريا جيش فرنسي لا يزيد عدد جنوده عن ستة آلاف جندي ، ولكن الفرنسيين استطاعوا الحصول على السماح بمضاعفة هذا العدد في حالات الضرورة وبعد موافقة الدول الاوربية ، وكان على سكان سوريا تحمل كل مصاريف الاحتلال ،

وفي السادس من آب بدأ ارسال الجيش الفرنسي الى سوريا بقيادة الجنرال بونور دو تبول .

وكانت الحكومة التركية قد وجهت اثناء المفاوضات وزير الخارجية فؤاد باشا الى بيروت بمهمة مستعجلة ومنحته مطلسق الصلاحيات . وفي السابع عشر من تموز وصل فؤاد باشا الى بيروت بصحبة فرقة تركية . وجمعت الجيوش التركية في سوريا بسرعة . واعتقل فؤاد باشا الكثيرين من الموظفين والضباط الاتسراك ومسن الارستقراطيين الاقطاعيين الدروز وسكان دمشق . وتبرع الباشا في طريقه بمبالغ كبيرة للمنكوبين كما اخذ ينثر الوعود ذات اليمسين وذات اليمار للاجئين المسيحيين (٣٦) ، وقد قام فؤاد باشا بمهمته خير قيام (بالنسبة لمصالح الحكومة التركية ) . واستطاع أثناء المحاكمات أن يطمس جرائم الموظفين الاتراك في الحوادث السورية واللبنانية ، وأن يقضي على خطر تكرر هجمات الدروز في لبنسان والمسلمين في دمشق وأن يحرم بهذا قيادة الجيش الفرنسي من الحجة التى تخول لها توسيع نطاق الاحتلال في سوريا .

وما أن وصل الجيش الفرنستي الى سوريا حتى كان الهدوء يعم كل مكان ، وقد كتبت مجلة (تيتشنفني زابسكي ) تقسول : «لقد وجد الفرنسيون البلاد في وضع لا يستطيعون معه القيام باي عمل ، وقد اكتسبت حملتهم نفستها طابع النزهسة العسكريسة العادية » (٣٧) احتلت الفصائل الفرنسية والتركية لبنان الاوسط

<sup>«</sup> The Times », 10, VIII, 1860.

<sup>، (</sup> تتشتفنی زابسکی ) « Souvenirs de Syrie..., pp. 193-208. \_ هم

٣٧ - ١٨٦١ . المعد الاول .

والجنوبي ، دون أن يبدي الدروز أية مقاومة وقد اختبا قسم كبير من الاقطاعيين الدروز في حوران .

واخذ العملاء الفرنسيون ينشرون الاشاعات الاستفزازية في سوريا ، وتقوم الصحافة الفرنسية بتهويلها لايجاد ذريعة من اجل تمديد الاحتلال ، وقد مدد الاحتلال فعلا لمدة ثلاثة اشهر ، ولكن في حزيران من عام ١٨٦١ اضتطرت فرنسا تحت ضغط انكلترا لاستدعاء جيوشها ، ولن نتوقف هنا لنحكم على سلوك الجيش الفرنسي في ستوريا ، بل نكتفي بالاشتارة الى أن وجودهم هناك قد ساعد على انهيار النفوذ الفرنسي بين الجهاهير الواسعة في هذه البسسلاد ، وقد اضطر حتى اكابر الضباط الفرنسيين الى الاعتراف بهذا (٣٨) ،

### النظام الاساسي في لبنان

في خريف عام ١٨٦٠ بدات في بيروت اجتماعات اللجنة الدولية التي شكلت من أجل بحث الحوادث في جبل لبنان ودمشق واعداد فظام اداري جديد للبنان، وفي عام ١٨٦١ اعتدرت اللجنة بعد مداولات طويلة ما يسمى ب ( النظام الاساسي )) فيلبنان وهو يقضي بالغاء تقسيم البلاد الى قائمقاميتين، وقد عين الباب العالي حستب النظام الجديد حاكما مسيحيا واحدا لسائر لبنان ومنحه مطلق صلاحيات المبلطة التنفيذية، وكان على الحاكم الجديد أن يجبي الضرائب ويعين الموظفين ويقيم المحاكم ويدعو المجلس الاداري المركسزي للاجتماع ويتراس اجتماعاته ، ويتالف هذا المجلس سن اثني عشر مندوبا عن الطوائف الدينية (مندوبان عنكل طائفة) ( الهجر) وهو يتمتع

<sup>(</sup>ﷺ) ملاحظة من المرب: نص النظام الاساسي لجبل لبنان كما اصدره السلطان بعد مدة التجربة ١٨٦١ – ١٨٦١ في المادة الثانية منه على ما يلي : « ينبغي ان يكون للجبل كله مجلس ادارة كبي مؤلسف من اثني عشر عضوا : اثنين مارونيين ينوبان عن قائمقاميني كسروان والبترون ، وثلاثة عن قائمقامية المتسن جزين احدهم ماروني والثاني مسلم والثالث درزي ، واربعة عن قائمقامية المتسن

بحق المناقشة فقط ، وكانت مهمته الاساسية هي توزيع الضرائب والاشراف على مداخيل الادارة ومصاريفها ، وقد قسم لبنسان مسن الناحية الادارية على اساس الديانسات الموجودة فيه الى خمس مديريات : ثلاث مارونية وواحدة درزية وواحدة ارثوذكسية ، وعين الحاكم في المديريات ( نوابا اداريين ) وكانت كل مديرية تحتوي على مجلس اداري خاص بها ، وكان يتراس القرى شيوخ منتخبون مسن تبل الاهالي وحائزون على ثقة الحاكم ، اما اعضاء المجالس فقد كان يعينهم زعيم الطائفة الدينية بعد موافقة الاقطاعيين المحليسين ، وهكذا ارسى رجال الدين دعائم نفوذهم في حياة لبنان السياسية ،

وتنص المادة السادسة من القانسون على: « المساواة بسين الجميع امام القانون ، والغاء كافة امتيازات الاقطاعيين ، وخاصة اصحاب المقاطعات منهم » . وبالرغم من أن الاقطاعيين اللبنانيسين قد احتفظوا عمليا بجزء كبير من امتيازاتهم — أذ كان منهم القضاء ورؤساء النواحي والمديريات وأعضاء في المجالس الادارية — الا أن حقوق السيادة الاقطاعية قد تزعزعت أركانها ولم ترتكز الى اسس متينة كالسابق .

احدهم من الموارنة والثاني من الروم والنالث من الدروز والمرابع من المتاولة وعضو واحد درزي عن قائمقامية الشوف واخر من الروم ، ينوب عن قائمقامية الكورة والخر من الروم الكاثوليك عن مديرية زحلة » ( عن كتاب لحد خاطر : عهد المتصرفين في لبنان ــ منشورات الجامعة اللبناتية ) ولعل المؤلفة عند اشارتها المي التوزيع الطائفي لاعضاء مجلس الادارة قد اعتمدت على اتفاق أولي بين ممثلي الدول وجدناه في « المحررات السياسية » التي عربها وشرهة فيليب وفريد الخانن ـ جونيــه . ١٩١ ، اعتبرت انــه التوزيــع النهــالي باعتباد ان دراستهــا تتوقف عند ١٨٦١ ، وبلك يكون التوزيــ المن الموارنة ، ٢ من الدروز ، ٢ من الروم ، ١ من المــلين السنة ، ١ من المسلمين الشيعة ، و ١ مـــن الروم الكاثوليك .

ان استعراض تاريخ لبنان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في غضون اكثر من نصف قرن يدل على أن هذه السنوات الخمسين كانت تتميز بالنطور السريع المتواتر في المجالين الاقتصادي والسياسى .

فقد شهد لبنان خلال هذه الفترة تفسخ النظام الاقطاعي تحت تأثير العلاقات البرجوازية الناشئة ، وأخذت الاسس الاقتصادية والاجتماعية فيه تتغير تغيرا ملحوظا ، مما أدى الى تدهور أوضاع الفلاحين المادية ومقاومتهم للتدابير المالية الجديدة مقاومة شديدة .

وكانت العلاقات البرجوازية والسلمية ـ النقدية الآخذة في التطور تتناقض مع البنية الاجتماعية في البلاد حيث ينعدم التساوي بين مختلف فئات السكان ، وحيث يوجد حرمان الفلاحين وسكسان المدن من حقوقهم ، وعدم صيانية أملاكهم وأرواحهم مسن تعسقف الاقطاعيين ، ومن استعمال الاوساط الاقطاعية لامتيازاتها من أجل الاستيلاء على أراضي الفلاحين وفرض الرسوم والاتاوات التعسفية ولهذا فقد كانت الحركة المناهضة للاقطاعية لا تقتصر على مقاوسة الضرائب فقط ، (كما كان الامر سابقا) ، بل وتقاوم سلطة الاقطاعيين القضائية والادارية وتناضل من أجل المساواة في الحقوق بين جميع السكان ومن أجل حل المسالة الزراعية .

وكان التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي في لبنان يؤدي الى تغير التركيب الطبقي للستكان ، والى ظهور فئة برجوازية جديدة تتألف من التجار رالمرابين واصحاب الورشات الحرفية والمانيفاكتورات ، وقد أخنت هذه الفئة الاجتماعية الجديدة التي تقوم مصلحتها في الحدمن التعسف الاقطاعي بالتقدم لقيادة الحركة المناهضة للاقطاعية ، وتغيرت خلال هذه الفترة لوحة تركيب السكان وتوزيعهم في لبنان نفحتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر كان سكان جبل لبنسان من الريفيين الموزعين في مقاطعات الاقطاعيين ، أما الآن فقد أخذت تنشا القرى المهنية الضخمة ، الى جانب مدينتين يتألف سكانهما سن التجار المرابين والمهنيسين الصناعيسين الذين يتعلقون اقتصاديسا بالاقطاعية ويتصفون بالتلاحم والتنظيم أكثر من الفلاحين وقد أصبحت المدن مركزا لمقاومة التعسف الاقطاعي .

وفي النصف الاول من القرن الناسع عشر تستارع تغلغل البلدان الاوربية الاقتصادي في البلاد وتدخلها في الحياة السياسية داخسل لبنان ، وأخنت البلدان الاجنبية تشق الطرق البحرية الى شواطىء لبنان ، وتاسست الشركات التجارية وأولى مصانع غزل الحرير ، وأول بنك في البلاد ، وشق طريق دمشق سبيروت ، وأخنت البلاد تستقبل الرحالة ورجال السياسة والصحفيين والضتباط أوربيين ، وبدأ السكان يطلعون على أشكال الحياة الاجتماعية والافكار الجديدة في أوربا خارقين بهذا عزلة لبنان وانفلاته على نفسه ، وهكذا تشكلت في البلاد تربة اجتماعية جديدة صالحة لتقبل الافكار البرجوازيسة ومهدت السبل لنفوذها الى لبنان ،

ان أفكار الثورة البرجوازية الفرنسية وانتفاضة التحسرر الوطني في اليونان قد أعطت أكلها أثناء عصيان عام ١٨٤٠ ، وكان المتمردون يستشهدون في منشوراتهم بالعصيان اليوناني فقد كتبوا في منشور الثامن من حزيران عام ١٨٤٠ « أن اليونانيين قد ضربوا لنا مثلا » . كما كتب المتمردون عن عدالة النضال ضد الطغيان وفي سبيل الحرية ، وبعد بضعة أعوام طالب اللبنانيون بالمساواة في الحقوق بين جميع السكان ، وبتعبير آخر فان أفكار حركة التنويسر بدأت تستولي على أذهان البرجوازية (بدليل نص المنشورات ونشاط المنظمات التنويرية ) ، وقد ساعد الهياج الذي انتشر بين فئسات واسعة من الشعب اللبناني على نفوذ هذه الافكار الى الجماهيم

(ويدل على هذا عرائض ما بين عامي ١٨٤١ - ١٨٤٤ وشتكـوى المتمردين في جبة \_ بشري ) .

ان دراسة الحركة الفلاحية المعادية للاقطاعية خلال الفتسرة الواقعة ما بين ١٧٨٢ سـ ١٨٦٠ تتيح لنا أن نحدد منطق تطورها كالتسالى :

ان حركتي عام ١٧٨٦ وعام ١٧٨٨ وعصيان عام ١٨٢٠ كانت لا تزال في طور التمردات الفلاحية التقليدية المقتصرة على مقاوسة الضرائب بقيادة الاقطاعيين المستائين من الوضع لعدم تمشيه مسالحهم الخاصة .

ويعرف تاريخ الاقطاعية العديد من أمثال هذه التمردات ، أما العصيان الذي جرى في أيار — حزيران عام ، ١٨٤ فقد كان نقطة تحول في تاريخ الحركة الشعبية في لبنان ، ومع أنه لم يكن يحتوي على أي شيء جديد مبدئيا من حيث متطلبات القائمين به ، الا أنه كان أوسع بما لا يقاس عن الحركات السابقة من حيث نطاقه الاجتماعي، فقد شاركت في قيادته عناصر برجوازية الى جانب الاقطاعيين ، شم أن طلبات القائمين به كانت تستند الى مبادىء فكرية جديدة (كالنضال في سبيل الحرية ، والمطالبة بالعدالة فتد الظلم والطغيان ) وبالرغم من أن قادة المتمردين لم يقدموا مناهج لتغييرات جديدة في المجال الستياسي الا أن دعوتهم الى القضاء على الطغيانكانت تتضمن شجبا لنظام الحكم بمجمله ، الامر الذي أثر فكريا في مجرى الاحسداث معد ذلك .

ان مساهمة الفلاحين في طرد المصريين ، وتسليح الحكومسة التركية لهم ، ثم تغير الوضع في لبنان واحتدام التناقضات الطبقيسة نتيجة لمحاولات الاقطاعيين الدروز استعادة حقوقهم وامتيازاتهم ، ان كل هذا اثار هياجا عميقا بين الفلاحين وسكان المدن في البسلام موجها لا ضد سياسة الاتراك في مجال الضرائب فقط بل وضد اطماع الاقطاعيين المحليين كذلك . فاخذ الفلاحون يعقدون الاجتماعات المحتثدة التي يعبرون فيها عن عدم رغبتهم في دفع أيسة ضرائب ويضعون البياتات التي تتضمن رفضهم للخضوع لسلطة الاتطاعيين القضتائية والادارية ، ويقتلون جباة الربع .

ان الظروف الخاصة بالحياة اللبنانية وقبل كل شيء تركيب السكان الديني عملت على احتداد التناقضةات بين الطائفتين الدرزية والمارونية في فترة الازمة الاجتماعية الجديبة .

وساعدت العداوة الدينية على تعهيق التناقضات الاجتماعية واتاحت لبعض الكتل الاجتماعية والسياسية استغلال هذه العداوة لأهداف سياسية .

ان المغزى والطابع الاجتماعي للصدامات الدرزية المارونية في أعوام ١٨٤١ و ١٨٦٥ و ١٨٦٠ لم يظلا على ما هما عليه .

ففي عام ١٨٤١ حاول الاقطاعيون البادئون بالهجروم على الموارنة في المدينة والريف أن يوقفوا الهياج ضد الاقطاعية بقروة السلاح وأن يزيحوا بشر يرقاسم الذي كان ينحو نحو مركزة السلطة في السياسة الداخلية وأن يفستحوا المجال أمام نشاط الرجميية الاتطاعية . وفي عام ١٨٤٥ كانت الجماهير الشمبية المارونية بقيادة أعيان مدينة دير القمر المتاهبة للصدام تحاول أن تقضي على الرجمية الاقطاعية في فترة الصدامات .

وقد أنهكت الصدامات الدرزية المارونية في عام ١٨٤٥ قسوى الجماهير الشعمبية في لبنان الاوسط والجنوبي ، واضعنت تنازلات شكيب أنندي حدة التناقضتات القائمة في البلاد وأخسست حركسة الفلاحين مؤقتا .

وفي نهاية السنوات الخمسين من القرن التاسع عشر انتقلت الحركة الى لبنان الشمالي حيث تطورت تطورا سريعا بفضتل تجربة السنين السابقة ، وقد ابتدا هذا التطور بالتعبير عن الاستياء مسسن التعسف الاقطاعي وبالمطالبة بالمساواة وانتهى الى طرد الاسيساد الاتطاعيين وتوزيع الارض . وقد تشكلت في كسروان جمهورية فلاحية تحققت فيها المثل العليا لدى الفلاحين اللبنانيين التي عبر عنها جزئيا في عام ١٨٤١ : فلم تعد الضرائب تجبى والفي الحق الاتطاعي في اقامة المحاكم ، وأصبح جميع السكان يتمتعون بحقوق متستاوية وحلت المتألية الزراعية بالاستيسلاء على اراضي الاقطاعيين وتوزيعها .

وكان يبدو كما لو انه قد برزت امكانية انتشار العصيان في سائر لبنان ، ولكن المقدمات الاجتماعية به الاقتصادية والسياسيسة اللازمة للتغييرات البرجوازية لم نكن متوفرة في البلاد ، ولم تكن العناصر البرجوازية لتشكل طبقة بعد لانعدام التضامن الطبقي فيما بينها ومحدودية مصالحها ، أما أعيان الريف الكسرواني شسببه البرجوازيين وشبه الاقطاعيين ، فقد ارتاحوا لتنحيسة الاقطاعيسين السمادة عن الحكم ولكنهم لم يرضوا عن التدابير التي اتخذها طانيوس

شاهين وجماعته بصدد الارض وكانوا يستعون للصلح مع السلطات مما ادى الى حصول الانشقاق في صفوف المتمردين ، ولم تكن فئسة الكومبرادور من تجار بيروت لنميل الى دعم العصنيان دعما نشيطا بل كانت مستعدة لاستغلاله من اجل الحصول على تنازلات مسن جانب الحكومة التركية ، ولم تكن التناقضات الطبقية في لبنسان الاوسط والجنوبي لتتغلب على العداوة الدينية مما اتساح لمختلف القوى ان تستثير بمهارة الصدامات بين الدروز والموارنة في عسام القوى ان تستغلها كأداة لاخماد الحركة المعادية للاقطاعية .

كان كل هذا يعرض العصنيان الكسرواني للفشل ، وبالرغم من فشل الحركة الفلاحية فيما بين السنوات الاربعسين والسنسوات الخمسين فقد ادت الى نتائج هامة في حياة البسسلاد الاجتماعيسة والاقتصادية .

وفي فترة المتنوات الستين والسبعين أصبح يلاحظ في البلاد توسع نطاق الملكية الفلاحية الصغيرة ونمو مصانع غزل الحريسو نموا كبيرا وازدياد التباين في أوضتاع الفلاحين الاجتماعية . وتوسع نطاق الهجرة ، وكان كل هذا يدل على نشاط عملية ولادة وتطور العلاقات الراستمالية .

اما من حيث التنظيم السياسي فقد أنت الحوادث الى الاعتراف الرسمى بالحكم الذاتي في لبنان .

واخيرا مان الحركة المناوئة للاقطاعية في لبنان قد ساعدت على تطور الافكار الاجتماعية وعلى نمو حركة التنوير والنهضة الادبية .

# فهرس

| صفحــة     |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | التقديم                                                                        |
| Y          | المقسعمة                                                                       |
|            | المفصــل الاول                                                                 |
| ١٣         | تطور العلاقات السلعية _ النقدية ونشروء<br>عناصر الراسمالية في الزراعة والصناعة |
| <b>T1</b>  | □ الملكية الاقطاعية للارض                                                      |
| 67         | 🔲 استثبار الفلامين للارض                                                       |
| 13         | ☐ المضرائب والريع المقاري                                                      |
| <b>6</b> 7 | 🗖 وضع الفسلاحين                                                                |
|            | الفصــل الثاني                                                                 |
| 75         | المقدمات السياسيسة لنهوض الحركسة المناوئة للاقطاعيسسة                          |
| <b>YT</b>  | 🗖 مصيان مام ١٨٤٠ في لبنـان                                                     |
| 46         | 🔲 اعادة الحكم التركي الى سوريا                                                 |
| 769        |                                                                                |

## الفصيل الثالث

| 131 | <b>فهرست</b>                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 337 | الخاتهــة                                                                     |
| 727 | 🗌 النظام الاساسي في لبنان                                                     |
| ٤٢. | 🔲 الامتلال الفرنسي للبنسان                                                    |
| 777 | الصدامات بين الدروز والموارنة عام ١٨٦٠                                        |
|     | الغصـــل الخامس                                                               |
| 117 | □ تنظيم السلطة وتدابع المتمرئين الاجتماعية                                    |
| 147 | 🔲 المصيان الكسرواني                                                           |
| 144 | 🗖 قبيل المصيان                                                                |
| 141 | 🔲 تاريخ دراسة المصيان في كسروان                                               |
| 177 | الحركة الفلاحية في لبئان الشهالي خلال<br>السنوات الخمسين من القرن التاسيع عشر |
|     | الفصــل الرابع                                                                |
| 101 | الصدامات بين الدروز والموارنة في عام ١٨٤٥                                     |
| 167 | ☐ اصلاحات الحكم السياسي في لبنـــان<br>واستفحال امر الرجعية الاقطاعيــة       |
| 146 | الصدامات بين الدروز والموارنة في عام ١٨٤١                                     |
| 115 | <ul> <li>لبنان قبيل الاصطدامات بين الدروز والموارنة في عام ١٨(١</li> </ul>    |
| 111 | 🗌 الوضع السياسي في سوريا عام ١٨(١                                             |
| 1.0 | 🗌 حول تاريخ القضيسة                                                           |
| ١.٥ | الصـــدامات بين الــدروز والمــوارنة<br>عامي ۱۸٤۱ و ۱۸۶۵ وجوهرها الاجتماعي    |

جميع الحقوق محفوظة لدار الفارابي ـ بيروت ودار الجماهير ـ دمشيق

مطبعـة الامــــل بــيوت

كانون الاول ١٩٧٢

# من منشورات دار الفارابي

| الثمن<br>ق•ل | اسم المؤلف                       | أسم الكتاب                                          |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٠.           | جماعة من الاساندة                | تازم الوضع التعليمي في لبنان                        |
| 1.           | مجموعة من الاساتذة الثانويين     | مفكرة وزارة التربية وعمل لجنة المتاهج               |
| ٥.           | سلسلة محاضرات مبسطة              | المسالة القومية في ضوء الماركسية اللينينية          |
| ٠.           | سلسلة محاضرات مبسطة              | الحزب الشيوعي هزب الطبقة الماملة                    |
| ٥.           |                                  | اناشید ثوریة                                        |
| ٠.           | شعر توغيق زياد                   | عمان في ايلول                                       |
| ٠.           | البي غرحات                       | اضواء على التقارب الصيئي الامركي                    |
| ۲د           | بمعها وقدم لها در غريغوري شرباتو | قصائد عربية عن لينين ج                              |
| 10.          | بابلو نےودا                      | تاكل « جواكان موربيتا » ومصرعه (مسرحية)             |
| 17           | د. صفاء الحافظ                   | القطاع العام وافاق النطور الاشتراكـــي<br>في العراق |
| ۲            | يساري لبناني                     | اليسار الحقيقي واليسار المفامر                      |
| T            | مجموعة مؤلفين                    | نظريات الراسمالية المرجهة                           |
| ۲.,          | يوسف خطار الحلو                  | في الاقتصاد اللبناني                                |

| الثمن<br>ق•ل | اسم المؤلف                   | اسم الكتاب                                              |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ١            | لينين                        | التمايش السلمي                                          |
| 1            | لينين                        | هول الابديولوجية والثقافة الاشتراكية                    |
| <b>To.</b>   | لينين                        | تقرير عن السلام                                         |
| <b>t</b>     | لجنة من العلماء والاختصاصيين | موسوعة بلاد السوغيات                                    |
| 10.          | ل. غوتيقا                    | صفهات من حياة لينين                                     |
| ٦            | اغاتاسيف                     | اسس الظسفة الماركسية                                    |
| 1            | شيخنز اروف                   | اشتراكية ومساواة                                        |
| 70.          | ف. زايتشكوف                  | من تجربة نضال الحزب الشيومي فــــي<br>الاتماد السوفياتي |
| ۲            | بوريس بولينوي                | قصة رجل حقيقي                                           |
| ۲            | اناتولي ريباكوف              | الفنجر ( رواية )                                        |
| (ø.          | غالبنا نيكولاييفا            | العصاد ( جزءان )                                        |
| 70,          | <b>A</b>                     | اقوى من الماصفة                                         |
| To.          | نبيل سليمان                  | السجن ( رواية )                                         |
| ۲            |                              | اوهانیس ثومانیان ( مختارات )                            |
| (ø.          | ديبورين                      | العرب المالية الثانية ( جزءان )                         |

# منشورت اخرى توزعها دار الفسارابي

| الثه <i>ن</i><br>ق•ل | النسائني                    | اسم الكتاب                                                      |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| -, -                 | منشورات الحزب الثيوعي اللبن | نضال الحزب الثيوعي اللبناني من لحسلال<br>وثائقه ( الجزء الاول ) |
| ناني ٨               | منشورات الحزب الشيوعي اللبن | الشيوعيون اللبناتيون ومهمات الرهلة القبلة                       |
| نائي. ١٠             | منشورات الحزب الشيوعي اللبن | مشروع موضوعات المؤتمر انثالث للحسزب<br>الشيوعي اللبناني         |
| ئاتي. ١٠             | منشورات المزب الشيوعي اللبن | المرضوعات السياسية للمؤتمر الثالث                               |
| 10.                  | منشورات جريدة « النداء »    | برنامج الحزب الشيوعي العراقي                                    |
| 14                   | منشورات دار النهضة ــ بغداد | سےة حياة ليئين                                                  |
| T                    | منشورات دار النهضة ــ بغداد | في الشيوعية العلمية                                             |
| •                    | النكتور سبع و غاخوري        | الولادة بلا الم                                                 |
| ۸                    | الدكتور سبيرو فالحوري       | وساتل منع الحمل الحديثة                                         |
| ٧                    | عبد المتمم الغزالي          | الشغيع احبد الشيخ والحركة النقابيــــة والوطنية السودانية       |
| ٦0.                  | غواد قاران                  | لبنان في محيطه العربي ( المجلد الاول )                          |

العنوان: دار الفرابي للنشر والطبع والتوزيع شارع بشارة الخوري بناية سيتي سننر هاتف : ٢٥٥٤٩٢

ص.ب. : ۳۱۸۱

# مسن منشورات دار الجماهسير

| 🖪 الراسمال الاجنبي في سوريا                                                      | بدر الد | ين السب         | اعي     |       | ۸۰۰        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|-------|------------|
| <ul> <li>الناظرون الى النجوم</li> </ul>                                          | ناظم د  | کہت             |         |       | 70.        |
| <ul><li>الانسان والارتقاء</li></ul>                                              | جون لو  | يس              |         |       | 70.        |
| <ul> <li>التخطيط في البلدان النامية</li> </ul>                                   | كولونتا | ي               |         |       | 170        |
| ■ لينسين والمسراة                                                                | لينب    | ين              |         |       | <b>To.</b> |
| <ul> <li>المادية التاريخية</li> </ul>                                            | ف، كيل  | ل <i>ي</i> و م. | كونمالز | ون    | ۸          |
| المادية الدبالكتيكية                                                             | جماعة   | منالاست         | تذة الس | وفيات | ٦          |
| ■ موجز القاموس الاقتصادي                                                         | جماعة   | منالاست         | تذة الس | وفيات | 18         |
| <ul> <li>◄ مجبوعة الانتصالا السياسسي</li> <li>اربعة اجزاء ( سنة كتب )</li> </ul> | جماعة   | من الإســـ      | تذة الب | وفيات | ٣.0.       |
| <ul> <li>المساب الانتصادي</li> </ul>                                             | جماعة   | منالاسـ         | تذة الس | ونيات | 110        |
| 🕳 التوزيع والتراكم                                                               | ))      | ))              | "       | Ŋ     | .14.       |
| <ul> <li>عبلية الانتاج</li> </ul>                                                | ))      | ))              | ))      | **    | ۸.         |
| <ul> <li>الملاقات السلمية</li> </ul>                                             | ))      | ))              | ))      | **    | ٨.         |
| ■ تخطيط الاقتصاد الوطني                                                          | ))      | ))              | ))      | **    | ٦.         |
|                                                                                  |         |                 |         |       |            |

العنــوان: دمشــق ــ شارع التجهيز ــ بنايــة كردوس ــ هاتف ٢٢٤٥٩٣ أ

